مُوسِيونَ عَبِرالبَاسِخِ الإسْئِلِاهِي

عبدالحكيمالكعبي

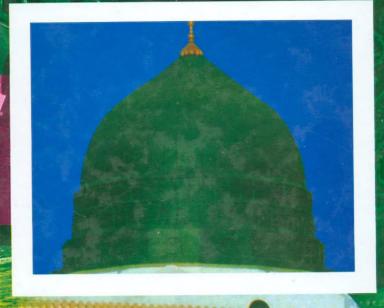

4 (G)

AOA

دارأسامة 🕜

# موسوعة عصر النبوة وما قبله

تأليف الدكتور عبد الحكيم الكعبي

دار أسامة للنشر والتوزيع الأردن – عمان

#### الناشر

# كار أسامة النشر والنوزيع

الأردن- عمان

هاتف: ۲۰۲۸۰۲۰ ۷۶۶۷۶۲۶ فاکس: ۲۰۲۸۰۲۰

ص. ب: ۱۷۸۱ کا، البیادر

جميع مقوق الطبع معفوظة

7..9

رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية ( ٣٩٨/٥/٨٩٣)

907,7

موس موسوعة التاريخ الإسلامي في عصر النبوة / جمع إعداد عبد الحكيم الكعبي عمان دار أسامة للنشر ٢٠٠٣

( )ص

ر.١: ٣٩٨/٥/٨٩٣

الواصفات: /التاريخ الإسلامي// الإسلام // الموسوعات/

❖ تم إعداد بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية

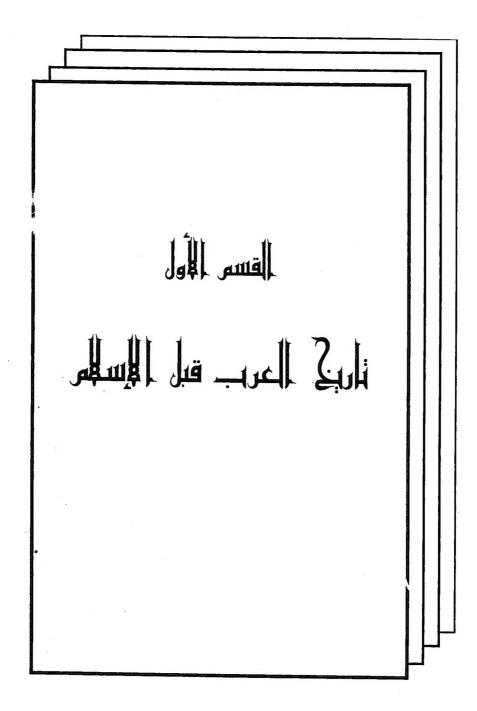

# الفصل الأول تمكنكم المحالة الم

#### المبحث الأول: طبيعة بلاد العرب

- الموقع.
- المناخ.
- المياه.
- نباتات الجزيرة العربية وحيواناتها.
  - أقسام جزيرة العرب.

#### الهبحث الثاني: السكان

- العرب: أصل التسمية.
  - أصل العرب.
  - طبقات العرب.

# المبحثالأول

# طبيعة بلاد العرب

للجزيرة العربية أهمية خاصة عند دارسي تاريخ العرب والإسلام، ولا سيما الجزء الغربي منها، فهي الأرض التي نشأ فيها الرسول الكريم على طفل، والمهد الذي نبتت فيه دعوته وترعرعت وبلغت أشدها لتنطلق إلى الآفاق، إليها يحج الملابين كل عام، وتتطلع أبصار المسلمين في المشارق والمغارب.

لقد عرفت هذه البلاد عند مؤرخي العرب وجغر افييهم باسم "جزيرة العرب"، وهذه التسمية ليست صحيحة تماماً لأن الماء لا يحيط بها من جميع جهاتها، فهي شبه جزيرة، ولكن العرب كانوا يسمون شبه الجزيرة "جزيرة"، فهم يسمون شبه جزيرة أيبريا "جزيرة الأندلس"، ويسمون ما بين النهرين في العراق بجزيرة آقور أو الجزيرة الفراتية.

ويعلل الجغرافيون العرب تسميتها بالجزيرة بقولهم "لإحاطة الأنهار والبحار بها من جميع أطرافها وأقطارها فصاروا فيها في مثل الجزيرة من جزائر البحر، وذلك لأن الفرات يقبل من بلاد الروم ماراً ببلدة قنسرين ثم ينحط على أطراف الجزيرة وسواد العراق حتى إذا قارب البصرة اتحد بدجلة وصبا معا في خليج عمان من بحر الهند، ويأخذ البحر في ذلك الوضع مضرباً طائفاً ببلاد العرب متعطفاً عليها إلى بلاد عمان والشجر وحضرموت إلى تهائم اليمن ويمضي إلى ساحل مكة وساحل المدينة ثم ساحل الطور وخليج أيلة وخليج القلزم

والنيل حتى بحر الروم الذي تقع عليه سواحل قنسرين وهي الناحية التي أقبل منها الفرات منحطاً إلى أعالى أطراف الجزيرة وسواد العراق(1)...".

وللجزيرة شكل رباعي غير منتظم يبلغ طوله من الشمال الغربي حتى الجنوب الشرقي ٢٠٠٠كم، ويبلغ عرضه ٢٠٠٠كم، وهذا الشكل الرباعي غير المتوازي الأضلاع تعترضه في الشرق مرتفعات عمان، بينما يحده من الغرب والجنوب والشرق حدود مائية هي البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وخليج عمان والخليج العربي، أما من ناحية الشمال فالحدود مع بلاد الشام غير متفق عليها بين الجغرافيين، وكثيراً ما قام الخلاف حول أين تتهي حدود الجزيرة وأين تبدأ حدود الشام. ولكن أغلب الجغرافيين العرب يمدون تلك الحدود إلى حد نهر الفرات الذي يدخل بلاد العرب عند مدينة بالس في شمال بلاد الشام ويتجه جنوباً نحو أرض العراق حتى مدينة البصرة ليصب في الخليج العربي.

ويمكننا أن نصف بلاد العرب بأنها هضبة مرتفعة لا يقل ارتفاع أي جزء فيها عن ١٥٠٠ قدم عن سطح البحر، وهذه الهضبة تتحدر انحدارين أحدهما نحو الغرب والآخر نحو الشرق.

ويبدأ الانحدارات من سلسلة جبال السراة التي تقع في غرب شبه الجزيرة وتمتد من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب حيث تصلل إلى أعلى ارتفاعها وهو عشرة آلاف قدم (أو أكثر من ٢٠٠٠م)، وانحدار الأرض من هذه القمم الشامخة إلى الشرق تدريجي ويمتد إلى مدى بعيد، أما الانحدار الغربي فهو شديد، وتحصر سلسلة الجبال فيما بينها وبين ساحل البحر الأحمر وادياً ضيقاً

<sup>(</sup>١) الهمداني، صفة جزيرة العرب ص٤٧، ياقوت الحموي ج٢ ص١٣٧.

متوسطاً عرضه خمسة عشر ميلاً وأقصى اتساع له ثلاثون ميلاً وتتخلله عدة وديان لا يستفاد منها بل كثيراً ما تعوق سير القوافل.

وفي الجنوب الشرقي تبرز سلسلة من الجبال في عمان وهي السلسلة المعروفة باسم الجبل الأخضر، ويبلغ ارتفاعها نحو عشرة آلاف قدم أيضاً.

ويحيط بأطراف الجزيرة الغربية حيث يتراجع البحر عند الساحل بمعدل اثتتين وسبعين قدماً في العام، أغوار واسعة تعرف بتهامة.

ويبلغ متوسط ارتفاع نجد، وهي الهضبة الوسطى الشمالية نحــو ٢٥٠٠ قدم وفي سلسلة جبالها المعروفة بـ "شمر" قمة من حجر الغرانيت الأحمر اسـمها "أجا" يبلغ ارتفاعها ٥٥٠٠ قدماً.

وإذا استثنينا اليمن وعمان وبعض الوديان الواقعة في سلسلة الجبال الغربية وفي نجد والإحساء، فإن الجزيرة في الغالب صحارى ودارات.

وكثبان الرمال في جزيرة العرب لها أشكال متعددة منها نجمي الشكل ومنها على شكل هلال أو قبة. والكثبان الهلالية الشكل تتراوح أحجامها بين المتر والمئتي كيلومتر في الارتفاع ويصل امتدادها في بعصض الأحيان إلى عدة كيلومترات، وأغلب كثبان الرمال في الجزيرة تتألف من الرمال الصافية التي لا تتخللها قطع الصخور أو غيرها. ويختلف لون الرمال وتركيبها من منطقة إلى أخرى، ويكون اللون في الداخل قريباً إلى الحمرة.

تقع أغلب المناطق الرملية في جزيرة العرب في المنطقة الرسوبية الموجودة في الشمال الشرقي، والشرق والجنوب الشرقي، وأكبر الصحاري فيها اثنتان: النقود الكبرى التي تبلغ مساحتها ٧٠ ألف كم٢، والربغ الخالي التي تبلي مساحتها في نصف مليون كم٢، وصحراء الربع الخالي هي أكبر مساحة رمليسة

متصلة في العالم كله. وتتصل هاتان الصحراوتان بقوس طويك ضيق اسمه الدهناء يقع شرقي طويق العرمة. وهناك قوس صحراوي آخر يصل النفوذ بالربع الخالي ويقع غربي طويق، ولكن هذا القوس ليس مستمراً كاقوس الأول بل كثيراً ما يغيب ويعود للظهور ثانية. ويبدأ هذا القوس الثاني عند عرق المظهور الذي يترك صحراء النفوذ جنوبي النقطة التي تفترق فيها الدهناء عن النفوذ وينقسم إلى ثلاث سلاسل رملية متوازية هي من الشرق إلى الغرب: نفوذ الثويرات، نفوذ السر، والشقيقة. ويسمى الامتداد المتوسط للثويرات باسم نفوذ البلادين، ويتصل بنفوذ السر نفوذ قنفيذة، وفي جنوب قنفيذة يغيب القوس الرملي، ثم يعود للظهور ثانية عند عرض الدحى الذي ينهى شمال وادي الدواسر.

ويلاحظ أن الرمال في النفوذ تتحرك دوماً باتجاه الجنوب أو بكلمات أخرى أن رمال صحراء النفوذ تتحرك دوما باتجاه الربع الخالي. وتعرف في كتب اللغة بالبادية وأحياناً بالدهناء، مع أنَّ النفوذ جافة إلا في واحاتها القليلة فإن يصيبها في بعض السنين أمطار تساعد على نمو الأعشاب التي ترعاها الإبل والمواشي.

أما الربع الخالي، فعلى الرغم من أنها تظهر على الخريطة ولها ذراعان طويلان يمتدان باتجاه الشمال فإن الذراع الغربي المسمى بالجافورة يعده العرب صحراء مستقلة لا علاقة لها بالربع الخالي، ويفصلها عن هذه الصحراء حوض الجوب وكذلك الذراع الشرقي فإنه يعد منطقة مستقلة لا علاقة لها بالربع الخالي وتمتد حتى شاطئ الخليج العربي (١).

<sup>(</sup>۱) المصدر سابق ص١٣٦ وما بعدها، الاصطخري، المسالك والممالك ص٢٧، دائرة المعارف الإسلامية، مادة "جزيرة العرب".

ومن المناطق الطبيعية الجديرة بالذكر المنطقة الحرة، وهي أرض من الحجارة الرملية تعلو سطحها حمم البراكين القديمة، وتكثر هذه المناطق البركانية في بقاع الجزيرة الغربية والوسطى وتمتد شمالاً حتى حوران الشرقية، ويذكر "ياقوت الحموي" في معجم البلدان ما لا يقل عن ثلاثين حرة أشهرها حرة المدينة (۱).

# الموقــــع:

تقع شبه جزيرة العرب وسط سلسلة من الصحراوات التي تمتد كالحزام حول العالم القديم، نحو الغرب عبر النيل في الشامال الأفريقي فيما يعرف بالصحراء الكبرى، ونحو الشرق عبر سهول دجلة والفرات وخلال الهضبة الإيرانية إلى بلاد التركستان وصحراوات آسيا الوسطى في التبت وغوبي، وهذا الأمر له أهميته فيما يتعلق بتاريخ العرب والإسلام، إذ على أساسه فسر بعض الباحثين طبيعة التوسع العربي في القرنين السابع والثامن الميلاديين، في شكل أفقي من أسبانيا إلى التركستان، بمعنى أن العرب توسعوا خلال هذا الحزام الأرضي لأنه لا يختلف كثيراً في طبيعته الجغرافية عن بلادهم، أي البلاد التي أفوا الحياة فيها، ونفس الملاحظة يمكن أن تكون صالحة بالنسبة لعلاقات العرب بمن جاورهم من البلاد والشعوب قبل الإسلام، وبذلك تتضح أهمية دراسة الجغرافيا بالنسبة لتفسير حركة التاريخ خلال العصور.

<sup>(</sup>١) ياقوت الحموي، ج٢ ص١٣٧.

هكذا يمكن القول أن بلاد العرب بفضل موقعها المتوسط من العالم القديم، تمثل همزة الوصل بين قارتي آسيا وأفريقيا مما يسمح بنسبتها إلى القارتين، فهي بطبيعتها الإقليمية جزء من صحراوات أفريقيا الشمالية، على الرغم من وجود البحر الأحمر الذي يعد موصلاً أكثر منه فاصلاً بين سواحل مصر والحجاز، وبين سواحل اليمن والحبشة والصومال، حيث المضيق بشكل خاص، ويؤيد ذلك ما يسجله الجغرافيون العرب من أن طريق القوافل بين سواحل عمان وبين تهامة غرباً، وبين سواحل عُمان والبحرين شرقاً كانت مسن الصعوبة بحيث كان طريق المواصلات فيما بينها هو الطريق البحري (۱).

أما عن برزخ السويس فكان البوابة الكبرى لعبور الهجرات من جزيرة العرب ومن آسيا إلى مصر والمغرب، وعلى هذا الأساس يمكن اعتبار شبه الجزيرة العربية من أفريقيا.

ومثل هذا يقال عن صلات العرب بآسيا فإذا كان الخليج العربي يفصلهما في الجنوب والشرق عن إيران، فإنه كان موصلاً جيداً بين الساحل العربي والساحل الفارسي، انتقلت عبره الجماعات في كل من الجانبين، خلال العصور، وكذلك كان الأمر بالنسبة لسهول دجلة والفرات موصلاً بين بلاد العرب والهضبة الإيرانية التي تعد البداية الطبيعية للقارة الآسيوية، ومن هذا الوجه تعد بلاد العرب من آسيا.

<sup>(</sup>١) الأصطخري، ص٦٣.

# المنساخ:

يسود الجفاف شبه جزيرة العرب بوجه عام، والمطر يندر سقوطه، ولذلك فإن أكثر أراضي جزيرة العرب صحراوية، ومع ذلك فهناك أودية كثيرة تسيل فيها المياه في موسم الأمطار، وهي أودية شديدة الانحدار تصب في البحر الأحمر أو في بحر العرب، والأمطار تسقط في الخريف والشتاء في الشمال، بينما تسقط في الصيف في بلاد اليمن، وإذا سقط المطر في البادية فإنه يتسبب في إنبات عشب وشيك ينمو سريعاً ثم يذوي سريعاً، ولذلك فإن الحياة في البادية في البادية في البادية.

وتهب على الجزيرة رياح تختلف باختلاف المناطق والبحار التي تجاورها، ففي الجزء الشرقي من الجزيرة تهب رياح شرقية تتحول إلى شالية في بعض الأحيان، أما نجد فتهب عليها رياح شديدة جداً من مختلف الجهات وكثيراً ما يتحول اتجاه الريح فيها كل نصف ساعة، أما الرياح الموسمية التي تهب من المحيط الهندي فتصل إلى المناطق الجنوبية من الجزيرة ولها تأثير كبير على حياة السكان هناك.

ويذكر المسعودي (١) أن الرياح أربعة: إحداها تهب من جهة المشرق، وهي القبول، والثانية تهب من المغرب، وهي الدبور، والثالثة من التيمن وهي الجنوب، والرابعة من التيسر، وهي الشمال.

<sup>(</sup>١) مروج الذهب ومعادن الجوهر ج٢ ص٢٣٣.

أما رياح القبول فهي التي يسمونها ريح الصبا، وهي ريح طيبة مقبولة والنفس تصبو إليها، وأكثر هبوبها على إقليم نجد، وكان العرب يفضلون هذه الريح لرقتها ولأنها تجيء بالسحاب والمطر وفيها الري والخصب، وهي عندهم اليمانية، وريح الشمال عادة ريح باردة وتهب على الحجاز بعد أن تكون قد اجتازت هضاب الأناضول المغطاة بالثلوج ومرتفعات سورية، ولذلك عرفت بالشامية، وكانت مكروهة لما يصحبها من برد ولأنها تذهب بالغيم والخصب، وتعرف أيضاً بالحدواء لأنها تحدو السحاب أي تسوقه.

ولما كانت معظم بلاد العرب صحراء فقد اعتمدوا على الأمطار في الرعي وفي الزراعة، ولذلك السبب اهتم العرب بتمييز أنواع السحب الممطرة وبرعوا في التنبؤ بسقوط المطر، وسموا السحاب الذي يرجى منه المطر "الخلق" وسموا السحابة التي يدوم مطرها بالسحابة الداجنة.

وتسقط الأمطار على جبال اليمن بغزارة في فصل الصيف، وينزل في تهامة اليمن في الشتاء أحياناً، ويبلغ تأثير الرياح الموسمية حتى الطائف، ففيها تنزل الأمطار في أو اخر الصيف، أما في فصل الشتاء فتسقط الأمطار في شامال بلاد العرب وفي وسطها، والأمطار في بعض الأحيان تشح وقد تنقطع وينتج عن ذلك جدب وقحط يطول أمده وفي ذلك يقول الشاعر:

إذا سنة طالت وطال طوالها وأقحط عنها القطر وأبيض عودها

ومن هنا أالق العرب على السنوات التي لا ينزل فيها مطر بالسنين البيض أو السنيات البيض، وأحياناً يسمونها السنوات الشهباء، وإذا شرح المطر

ينتقل البدو من مضاربهم وينتجعون مواضع القطر أو الغيث، ويعد ذلك إيذاناً بالهجرة نحو الشمال.

وفي بعض السنوات تتزل الأمطار بغزاة فتحدث السيول وتتعرض البلاد للأخطار، فتتساقط المنازل والدور وتطيح السيول بالزروع، وقد بادت بالسيول والفيضانات شعوب وأمم عربية، مثل شعب سبأ الذي باد على أثر سيل العرم.

أما في حالة الأمطار المعتدلة فالناس يشربون ويسقون حيواناتهم، ويروون مزروعاتهم وتمتلئ الآباء والغدران والخزانات والدارات بالمياه، والدارة رمل أبيض مستدير، في وسطه فجوة مستديرة، وغالباً ما تكون الدارات محاطة بالجبال، وتكثر فيها الزراعة، وقد أحصى "ياقوت" من دارات العرب نحو ستين دارة (۱).

#### المان:

على الرغم من أنه لا يوجد في الجزيرة العربية نهر كبير دائم الجريان، فإن بعض أجزاء الوديان في الجنوب تظل ممتلئة بالماء طوال السنة وذلك بسبب وقوعها في منطقة الرياح الموسمية التي تجلب الأمطار الموسمية الغزيرة.

ومن أشهر وديان شبه جزيرة العرب "وادي السرحان"، ويبلغ طوله ٥٠٠٠ كم تقريبا وعرضه ٥٠٠٠ كم وتصب فيه وديان صغيرة على طول مجراه.

وهناك واد آخر اسمه وادي الحمص يصب في البحر الأحمر وترفده روافد من الشرق تتبع من حرات خيبر، وبعد مسافة قصيرة باتجاه الشرق يقع

<sup>(</sup>١) معجم البلدان ج٥ ص٤٢٤ "مادة دارات".

منبع "وادي الرُمة" الذي يصب القسم الأسفل منه المعروف باسم الباطن في الخليج العربي قرب البصرة. وتتحدر من جبال السراة ثلاثة وديان كبيرة هي: رَنْية وبيشة وتثليث وتقترب من وادي الدواسر هذا أن تغيب في رمال الربع الخالي. وهناك واد آخر معروف حالياً باسم "حَبَوْنا" ويسميه الهمداني باسم "حَبَوْنا" ويسرون هذا الوادي ووادياً آخر اسمه "وادي نجران" باتجاه الشرق ليغيب عي الرمال التي تقع جنوب "طويق" ومن مرتفعات اليمن ينبع واد اسمه "وادي الخارد" ليصب في حوض الجوف "جوف بن ناصر" الذي كان مقر المعينيين.

ومن جبال اليمن تسيل وديان كثيرة باتجاه الجنوب حتى تصل إلى الشاطئ المجاور لعدن ومن بينها وادي "تُبان" وبني وغيره، ومن المرتفعات الجنوبية لمنطقة "الجَول" ينبع "وادي ميفعة" و"وادي حجر" ووادي حجر هذا هو النهر الوحيد الدائم الجريان في الجزيرة العربية، ولكن هذا النهر لا يعد من الأنهر الطويلة إذ أن طوله لا يزيد عن مئة كيلومتر.

وهناك وديان كثيرة أخرى في الجنوب أهمها وادي حضرم وت الذي تغذيه وديان صغيرة كثيرة تتبع من شمال وجنوب "الجول"، ووادي سمائل الدي يصب في خليج عمان، ووديان الباطنة وغيرها. أما في الشمال فتوجد مجموعة من الوديان تسير نحو الشمال الشرقي وتصب في نهر الفرات، وأهم هذه الوديان "وادي تبل" و"وادي عرعر" و"وادي الخر". وفي نجد عدد من الوديان الفرعية التي تسيل بين وادي الرمة ووادي الدواسر وأهمها: وادي العتك ووادي حنيفة، ووادي العقمي وغيرها.

إلى جانب هذه الوديان يوجد في شبه جزيرة العرب عدد من البحسيرات يقع أهمها في مناطق الخرج والأفلاج، وتتشكل هذه البحيرات أيضاً في بعض

الواحات كواحة الحسا بنتيجة تجمع مياه السقاية، وليس كل هذه البحيرات مليئ الماء، فبعضها جافة ولا تمتلئ بالماء إلا في الفترات التي تتساقط فيها الأمطار.

أما المصدر الثالث للمياه في شبه الجزيرة العربية فهو العيون التي توجد في الواحات والتي تقوم حولها في العادة حياة مستقرة. وفي بعض الواحات الكبيرة تقوم عدة قرى تحيطها في الغالب أشجار النخيل، وتبلغ مساحات بعض هذه الواحات الكبيرة عشرات أو مئات الكيلومترات المربعة، وأهم هذه الواحات "الحسا" وفيها مدينتان كبيرتان هما: "الهفوف" و"المبرر" وواحة بيشه وأهم مدنها: "الروشن" و"نمران".

والمصدر الرابع والأخير للمياه في الجزيرة هو الآبار التي توجد عدد كبير منها في الصحاري بما فيها الربع الخالي التي يستقي منها البدو، ويبلغ متوسط عمق أغلبها حوالي ٧٠م وقد يصل عمق بعضها إلى ٧٠م، وليست كل الآبار في الجزيرة معروفة عند السكان، فالكثير منها يكتشفونه صدفة ودون سابق معرفة، علماً بأن مياه بعض هذه الآباء مالحة ولا تصلح لشرب الإنسان، وتسمى هذه الآبار باسم "خور - وجمعها خيران" وهي لا تصلح إلا لشرب الحمال (١).

# نباتات الجزيرة العربية وحيواناتها:

إن طبيعة المناخ الجاف وشحة المياه وملوحة التربة يؤثران بدرجة كبيرة في نوعية النباتات ونموها، وأشهر المزروعات في الحجاز النخيل، أما المقد

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف الإسلامية مادة "جزيرة العرب".

فيزرع في اليمن وفي بعض الواحات كما يزرع الشعير والذرة في بعض المناطق والأرز في عمان والحسا، وفي الهضاب المحاذية للساحل الجنوبي يعيش شجر اللبان ولا سيما في مهرة. وقد كان لللبان دور هام في تجارة اليمن والجنوب بشكل عام منذ القديم، وينبت الصمغ العربي في منطقة عسير، أما شجرة البن فقد اشتهرت بها اليمن.

وقد دخلت أشجار الكروم إلى الجزيرة في حوالي القرن الرابع الميلادي، وأشهر مناطق زراعتها في الطائف، ويستخرج منها الشراب المعروف بنبيذ الزبيب، وأما الخمرة التي يرد ذكرها في الشعر الجاهلي فقد كانت تستورد مسن سورية والعراق.

وكانت الواحات الخصبة تنتج الفواكه والرمان والمشمش واللوز وقصب السكر والبطيخ والبرتقال وغير ذلك. والمرجح أن اليهود هم الذين أدخلوا زراعـــة هذه الفواكه إلى الجزيرة (١).

أما أشهر الحيوانات البرية التي تعيش في الجزيرة العربية هـي النمـر والضبع والذهب والثعلب والضب، أما الأسد الذي تكثر الإشارة إليه في الشـعر القديم فقد انقرض الآن ولم يعد له وجود.

ومن الحشرات السامة الثعبان والعقرب والرتيلاء، ويكثر الجراد في الصحراء ويسبب آفات كثيرة ويعده البدوي طعاماً شهياً إذا شوي وملّح.

أما الحيوانات الأليفة فأشهر ما يوجد منها في الجزيرة الإبل والخيل والشياه والماعز والحمير والبقر والبغال والقردة والنسانيس والكلاب. ومن

<sup>(</sup>١) السيوطي، حسن المحاضرة ج٢ ص٢٥٤.

الطيور الكواسر في الجزيرة العقاب والبازي والصقر والبوم، هذا إلى جانب الهدهد والقبرة والعندليب والحمام والقطا والجمل والغراب والبجع وغير ذلك.

# أقسام جزيرة العرب:

يقسم العرب بلادهم إلى خمسة أقسام كبرى هي اليمن والحجاز وتهامــة (وتسمى أيضاً الغور) ونجد واليمامة (وتسمى أيضاً العروض). ويضيف بعضهم قسماً سادساً هو البحرين (وتسمى أيضاً هجر) ويعده بعض الكتاب جـــزءاً مـن اليمامة بينما يعده آخرون جزءاً من العراق.

#### ١\_ اليمن:

سميت اليمن يمناً لأنها على حد قول بعضهم تقع على يمين الكعبة، أو لأنها الخير واليمن والبركة على حد قول الآخرين، وكان القدماء يسمونها بـــلاد العرب السعيدة أو اليمن الخضراء، ويقول الهمداني: "سميت اليمـــن الخضراء لكثرة أشجارها وثمارها وزروعها"، وتمتد اليمن على سواحل بحر العرب ويحدها الحجاز من الشمال والبحر الأحمر من الغرب، وتتكون من عـدة أقسام أهمها: حضرموت وشحر وعمان ونجران، وأهم مدنها صنعاء، وتشــتهر شـحر بإنتاج البخور. شهرة اليمن قديمة جداً ويذكر "سترابو" أن شهرة اليمـن وغناها بالخيرات أغرت الإسكندر المقدوني بغزوها، ولكنه أجل مشروعه هذا لمـا بعـد عودته من الهند، وما لبث أن عاجلته المنية ولم ينفذ رغبته.

#### ٢\_ الحجاز:

وسمي بالحجاز لأنه يقف كالحاجز بين نجد وتهامة، ويقال أيضاً أنه سمي بهذا الاسم لأنه يحجر بين اليمن والشام وفيه سلسلة جبال السراة التي تمتد من اليمن إلى الشام، والأرجح التعليل الأول، وهو أن جبل السراة المعروف بجبل الحجاز "حجر بين الغور، وهو تهامة، وهو هابط، وبين نجد وهو ظلام فصار ما خلف ذلك الجبل في غريبه إلى أسياف البحر من بلاد الأشعربين وعك وكنانة وغيرها، ودونها إلى ذات عرف والحجفة وما صاقبها، وغار من أرضها الغور غور تهامة، وتهامة تجمع ذلك كله، وصار ما دون ذلك الجبل في شرقيه من صحاري نجد إلى أطراف العراق والسماوة وما يليها نجداً، ونجد تجمع ذلك كله، وصار الجبل نفسه وهو سراته، وهو الحجاز وما احتجز به في شرقيه من الجبال وأنحاز إلى ناحية فيد والجبلين إلى المدينة، ومن بلاد مذحج تثليث وما دونها إلى ناحية قيد حجازاً، والعرب تسميه نجداً وجلسا وحجازاً والحجاز يجمع ذلك كله..."(١).

وأهم مدن الحجاز مكة والمدنية (يثرب) والطائف وخيبر وفدك والجار وتيماء. (ولن نطيل الحديث عن أهمية مكة والمدينة وعن الحجاز بشكل عام بل سنعود إليه في فصول قادمة).

#### ٣ تهامة:

تشمل المنطقة الساحلية الضيقة الموازية لامتداد البحر الأحمر من اليمن جنوباً إلى العقبة شمالاً، ويحجزها عن داخل شبه الجزيرة سلسلة جبال السراة

<sup>(</sup>١) ياقوت الحموي ج٢ ص٢١٩ مادة 'حجاز'.

أعظم جبال العرب، وقد سميت تهامة بذلك الاسم من التهم، وهـو شـدة الحـر وركود الريح، لشدة حرها وركود ريحها، وقيل سميت كذلك لتغير هوائها، وقيل أن التهمة هي الأرض المنصوبة نحو البحر، ولانخفاض أرض تهامـة سـميت الغور (١).

ويتألف إقليم تهامة من عدة تهائم، منها ما يدخل في اليمن، ومنها ما يدخل في الحجاز، وتمتد تهامة شمالاً حتى حدود مكة، وجنوباً حتى حدود صنعاء. وتهامة اليمن سهل خصب تتحدر إليه الأودية من الجبال وتكثر فيه الأشجار والزروع، ومن مدنه الساحلية الحديدة ومخا وقنفذة، ومن مدنه زبيد قصبة التهائم، وفرضتها على البحر علاققة، ومن مؤرخي العرب من يجعل مكة من تهامة، ومن تهامة أيضاً ينبع وهي مدينة صغيرة تقع قريباً من البحر، ومنها أيضاً جدة فرضة مكة وكانت عامرة بالتجارة، ومن تهامة كذلك الحديبية وتبول وهي واحدة تقع بين الحجر وبين أول الشام (۱).

#### ٤\_ نجد:

وتشمل المنطقة التي تقع شرق الحجاز وتمتد حتى الخليج العربي، وهي هضبة مرتفعة وسط شبه جزيرة العرب، تقع بين بادية السماوة في المال والدهناء في الجنوب وأطراف العراق شرقاً والحجاز غرباً، وهي أوسع أقاليم شبه جزيرة العرب، وتتخللها أودية كثيرة منها وادي الرمة وروافده، ووادي

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ج٤ ص٢١٧.

<sup>(</sup>٢) الهمداني ص٤٧ وما بعدها.

حنيفة، وكان يسمى فلجا، ووادي عاقل، ولذلك كانت نجد أطيب أراضي الجزيرة العربية، فترنم الشعراء برباها ورياضها.

وقسمها العرب إلى قسمين: نجد السافلة ونجد العالية، فالسافلة ما ولي العراق، والعالية ولي الحجاز وتهامة. وبنجد جبلان مشهوران صعبا الارتقاء هما جبلا أجأ وسلمى المنسوبان إلى طي، وبأدنى جبل أجأ مدينة حائل، وعلى سفح جبل سلمى بليدة فيد، الواقعة على طريق الحج العراقي، وتصور الكثير من الناس أن نجداً قاحلة تماماً، وهذا خطأ إذ أن نجد تشتهر بمراعيها التي تربى فيها أشهر الخيول العربية.

#### ٥\_ العروض:

وتعرف باليمامة، وتشمل اليمامة والبحرين وما والاهما، وقد سميت عروضاً لأنها تعترض بين اليمن ونجد والعراق، وكانت اليمامة تسمى قديما "جوا" وذلك عندما نزلتها طسم وجديس، فعرفت باليمامة، نسبة إلى اليمامة بنت سهم بن طسم، وقاعدة اليمامة في القديم مدينة حجر، أما البحرين فاقليم فسيح قريب من الخليج العربي، وكانت قاعدتها هجر، وقصبة هجر الإحساء (١).

هذه هي أقسام بلاد العرب في نظر جغرافييهم القدماء، ويتضح من هذا الوصف أن العرب أطلقوا على أقاليم بلادهم المختلفة أسماء معبرة عن حالة هذه الأقاليم الطبيعية، مما ينم عن دقة في الملاحظة ومعرفة بخصائص البيئة، فالحجاز من الفعل حجز واحتجز بمعنى فصل، فهو الجبل الفاصل، وعرفت جبال الحجاز باسم جبل السراة تشبيها بسراة الفرس، بمعنى المرتفع المستوي

<sup>(</sup>١) ياقوت الحموي، ج٤ ص١١١ "مادة عروض وج٥ ص٤٤٤ مادة "يمامة".

حيث تنتشر القرى وواحات النخيل على ظهره، أما نجد فهي من الفعل أنجد بمعنى ارتفع (ومنها المرتفع) أو صعد (ومنها الصعيد في مصر). أما الإحساء فأغلب الظن أنها من حسو الماء الموجود قريباً من سطح الأرض هناك بمعنى ارتشاقه بعد استنباطه، فكأنها بمعنى النبط الذي يقال أنه الماء.

أما الدهناء فهي الحمراء والنفوذ تعني التلول، وفيما يتعلق باليمن الدي يرى بعضهم أنه من الخير والنماء والبركة، نميل إلى أن نأخذه بمعنى الاتجاه اليمني الذي يقصد به الجنوب على عكس الشام الذي يعني الشمال.

#### بلاد العرب في نظر الجغرافيين القدامى:

لم تكن كل أقسام الجزيرة العربية معروفة عند الجغرافيين القدامي (اليونان والرومان). وفيما عدا الجزء الجنوبي الغربي حيث بلاد اليمن، والجزء الشمالي المتاخم للشام ومصر، كانت بلاد العرب مجهولة تماماً لدى القدماء ولح تطأها أقدامهم، وتعصمها الصحارى والبحار المحيطة بها من غزو الأجانب، وقد قسم القدماء بلاد العرب إلى ثلاثة أقسام:

#### ۱- بلاد العرب الصخرية (Arabia Petrix Or Arabia Petraea):

وهي عبارة عن المثلث المحصور بين خليجي البحر (شبه جزيرة سيناء) والمنطقة التي تليه إلى الشمال والشمال الشرقي، وعاصمتها مدينة البتراء Petra وقد سميت بهذا الاسم نسبة إلى طبيعة المنطقة الصخرية.

#### ٢- العرب الصحراوية (Arabia Deserta):

وكانت تطلق على بادية الشام، ثم شمل اسمها البادية الواسعة والمناطق الصحراوية التي كانت تسكنها القبائل المتبدية في شبه جزيرة العرب كلها.

#### ٣- بلاد العرب السعيدة (Arabia Felix):

وتشمل الجزء الجنوبي الغربي حيث اليمن التي قامت فيها حضارات عريقة وهي الأرض الخضراء.

# المبحثالثاني

# السڪ\_\_\_ان

# العرب: أصل التسمية

المقصود بالعرب هم أهل البلاد الذين أعطوها اسمهم، فصلات بلد العرب والذين اشتهروا في التاريخ العالمي منذ كونوا دولتهم الإسلامية وجاوروا الصينيين الذين سموهم بالتاشي (أي التاجر على ما يعتقد)، كما سماهم الفرنج بالسر اسيين Saracens أو المور Maures وهي الأسماء اليونانية والرومانية القديمة، فالأول يمكن أن يكون نسبة إلى الشرق، والثاني ينسب إلى ولاية موريتانية في المغرب.

وردت لفظة "عرب" بكثرة في الوثائق الآشورية والبابلية منذ القرن الثامن قبل الميلاد في صيغ متعددة منها Arbi, Urbi, Aribi بمعنى البادية الواقعة إلى الغرب من بلاد الرافدين وهي بادية العراق، ثم ظهرت لفظة عربابية الواقعة إلى الغرب من سنة ٥٣٠ق.م لأول مرة في النصوص الفارسية بمعنى البادية الفاصلة بين العراق والشام بما فيها شبه جزيرة سيناء، كذلك وردت اللفظة في الأسفار القديمة من التوراة بمعنى البدو، في حين كان السكان الحضر يسمون بأسماء قبائلهم أو بأسماء المواضع فيها، ثم أخذ اليونان يذكرون لفظة عرب في أواخر القرن الخامس قبل الميلاد فذكرها اسكيلوس سنة ٤٦ قق.م عند

الإشارة إلى قائد عربي كان معروفاً في جيش احشويرش، ثم ذكرها هـيرودوت في منتصف القرن الخامس قبل الميلاد وقصد بها سكان شبه جزيرة العرب كلها بما فيها صحراء مصر الشرقية بين النيل والبحر الأحمر، وأصبح هذا اللفظ مألوفاً بعد ذلك عند جميع الكتاب اليونان، ولم يرد هذا اللفظ في المصادر العربية الأثرية إلا متأخراً فقد جاء في النقوش السبئية المتأخرة التي لا يرجع تاريخها إلى أبعد من القرن الأول قبل الميلاد(۱).

#### ولكن ما أصل كلمة "عرب" ومن أين جاءت؟

إن أصل كلمة "عرب" غير معروف بالتحديد على الرغم مسن التفاسير التي يقدمها علماء اللغة والفيلولوجيا<sup>(۲)</sup>. فيقول بعضهم أن الكلمة مشتقة من أصل سامي معناه "الغرب" وأن سكان ما بين النهرين كانوا أول من أطلقها على الأقوام التي تسكن غربي منطقة وادي الفرات. على أن هذا القول صعب الإثبات وتقوم حجج كثيرة ضده، أهمها الاعتراض الذي قد يثار من أنه ليس معقولا أن يسمي شعب نفسه باسم مشتق من موقعه بالنسبة لشعب آخر، ولعل محاولات ربط أصل الكلمة بقضية حياة البداوة التي هي من صفات هذا الشعب في تاريخه السحيق أجدى وأقرب إلى الواقعية.

الكتّاب العرب الأوائل ومن نقل عنهم من المتأخرين الــــتزموا بالمنهج التقليدي في علم الأنساب لتفسير هذه التسمية، وهذا المنهج يرجع -عادة - أسماء البلاد والشعوب إلى الجدود القدماء أو الأبطال الأسطوريين، فلقـــد قــالوا عـن

<sup>(</sup>١) جواد على، المفصل ج١ ص١٧١.

<sup>(</sup>٢) الفيولوجيا: فقه اللغة.

"الترك" إنهم أبناء ترك بن يافث بن نوح، وأن "الخزر" هم أبناء الخزريين يافث وأن "الفرس" أبناء فارس بن لاوذ بن سام، وأن "النبط" هم أبناء نبيط بن ماش بن ارم، وأن السريان هم أبناء سريان بن نبط، أو كما قالوا إن إسبانيا نسبة إلى الملك أشبان، أو أن أفريقيا نسبة إلى الملك أفريقش (ملك اليمن الحميري)، أو للملكة أفريقية، أو أن مصر نسبة إلى مصر أو مصرايم بن حام، وهم في بعض ذلك قد تأثروا بالتقاليد اليهودية المعروفة بالإسرائيليات، التي تضع شعوب العالم من شجرة نسب واحدة أصلها: آدم أبو الإنسانية الأول ثم نوح الأب الثاني لها(١).

في إطار هذه التقاليد نسب عبيد بن شرية الجرهمي<sup>(۲)</sup> (وتبعه المؤرخون في ذلك) اسم العرب إلى جدهم يعرب، وهو ابن قحطان بن عابر (هود) الذي كان أول من تكلم باللغة العربية، وعن طريقة تعلمها أخوته وبنو عمومته الذين تركوا بابل ليقيموا بجواره في اليمن، من: عاد وثمود وجديس وعمليق وطسم وجرهم وغيرهم من المعروفين بالعرب البائدة أي الهالكة.

وفي رأي فريق من العلماء أن كلمة عرب ذات صلة بكلمة مكلمة العدرية التي تعني "الأرض المظلمة" أو "السهوب" أو بكلمة التي تعني "الأرض المظلمة" أو "السهوب" أو "غير المنظمة" التي هي "يعريب" العبرية أيضاً التي تدل على الحياة "الفوضى" أو "غير المنظمة" التي يرفضها عكس "الحياة المنظمة" التي يحياها السكان الحضريون، هذه الحياة التي يرفضها البدو ويحتقرونها، أو من كلمة A,bhar "عابر" وتعني بالعبرية "تحرك" أو "عبر" ومنها اشتق اسم اللغة العبرية.

<sup>(</sup>١) أنظر: البطري ج١ ص٢٠٤-٢٠٥.

<sup>(</sup>٢)أخبار عبيد بن شريه ص١٤ه-٣١٩.

إن الربط بين كلمة "عرب" وحياة البداوة والتقلل أمر ليس بالبعيد الاحتمال، لأن العرب أنفسهم (بما في ذلك القرآن الكريم) استعملوا كلمة "أعراب" للدلالة على البدو الذين تعتمد حياتهم على النجعة والارتحال بعكس سكان المدينة في الجزيرة الذين كانوا مستقرين ويمارسون الزراعة والتجارة وغيرها من أعمال الحضر. ومن هنا جاء التفريق بين "عرب" و"أعراب". إذ يقول القرآن الكريم "ولتجدن الأعراب أشد كفراً ونفاقا (۱)، والأعراب تستعمل هنا بمعنى البدو، حسبما جاء في كل التفاسير.

وتعد النقوش من جنوب الجزيرة العربية أقدم الإشارات العربية المكتوبة، إلى كلمتي "عربي" و"عرب" ففي هذه النقوش التي هي من مخلفات الحضلارات العربيقة التي قامت على أرض اليمن التي أبدعها فرع عرب الجنوب في الحقبة الواقعة بين القرن القليلة السابقة على ظهور السيد المسيح، والقرون القليلة التالية لظهوره تجد أن كلمة "عربي" تستعمل بمعنى "بدوي" أو "غازي" وتصف الإنسان المرتحل تمييزاً له عن ساكن الحواضر المستقر. أما أقدم ذكر للعرب في نقوش مستخرجه من شمال الجزيرة العربية فيقع في النقش المعروف باسم "نقش النمارة" الذي يعود للقرن الرابع قبل الميلاد، وفيه نقرأ اسم امرئ القيسس "ملك جميع العرب"، وهذا النقش مكتوب على طريقة الكتابة النبطية الآرامية.

وحين قام الإسلام في القرن السابع الميلادي استمرت الصلة الواضحة بين كلمة "عرب" ومعنى البداوة، فالقرآن الكريم كما أشرنا آنفا، يطلق كلمة "الأعراب" على البدو تفريقا لهم عن السكان الحضر الذين كانوا يعيشون في

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: ٩٧.

المدن كمكة ويثرب والطائف وغيرها. ويسمى القرآن الكريم اللغة التي يتكلمها سكان هذه المدن بالعربية.

# أصل العرب:

لا يسمح لنا المقام هنا أن نستعرض جميع النظريات التي تبحث قضيــة أصل الإنسان الذي سكن الجزيرة العربية، ويكفى أن نقول أن القرائن والدلائـــل المتوفرة لدينا الآن تشير إلى أن سكان المناطق المرتفعة من اليمن هم أقرب الناس من حيث الصفات العرقية إلى من يسميهم علماء الأقــوام بعـرق البحـر الأبيض المتوسط، وفي شرق مرتفعات اليمن التي يسكنها الناس الذين وصفناهم بأنهم أقرب الناس عرقاً إلى عرق البحر الأبيض المتوسط يتغنى السكان بأغنيات وأشعار قريبة جداً من أغنيات عرق الصيادين الذي كان يسكن في غابات سيلان في الماضي، وتظهر هذه الأغنيات والأشعار بشكل خاص عند قبيلة مهرة و القبائل الأخرى التي تسكن في الجنوب، هذه القبائل التي تتكلم لغة سامية خاصـــة بها، وتختلف في كثير من التفاصيل مع اللغة العربية. وقد استنتج العلماء من هذه الأغاني والأشعار ذات الصلة بأغنيات عرق الصيادين الذي سكن سيلان في الماضي (و اسمه Veddah) بأن هناك صلة عرقية بين سكان الجزيرة وسكان سيلان وربما الهند، وبدو الشمال الذين هم في نظر علماء الغرب الممثلون الحقيقيون للعنصر العربي يشتركون في كثير من الصفات مع عرق البحر الأبيض المتوسط ولكن سكان مرتفعات اليمن يظلون الممثلين الحقيقيين لعرق المتوسط هذا.

إن المسائل العرقية وما يتفرع عنها من نظريات وحلول تهم علماء الأقوام والآثار أكثر مما تهم تلامذة التاريخ العربي، وربما كان من المهم لنا نحن

في دراستنا للتاريخ العربي الإسلامي أن نتعرف وجهة نظر المؤرخين والنسابين العرب في أصل جنسهم، ووجهة النظر هذه فيها الكثير من الصحة والدقة التسي ترضى علماء الأقوام المحدثون.

إن أصول وجهة النظر العربية تعود إلى الحقبة القديمة من تاريخ الأمـم العربية ولكننا لا نستطيع تحديدها بالضبط لأن المصادر التي نستقي منها معلوماتنا متأخرة نسبياً وكل ما يمكننا أن نقوله أن العرب قبل ظهور الإسلام كان عندهم آراء ونظريات تشرح أصلهم وتبين نسبهم، وقبل أن نبدأ بشرح وجهة النظر العربية يجب أن ننبه إلى أن كافة معلوماتنا عن العصور التي سبقت ظهور الإسلام مستقاة من مصادر إسلامية متأخرة دونت بعد مدة طويلة من الحوادث نفسها وأن المؤرخين المسلمين نظروا إلى الكثير مما يتعلق بعصر ما قبل الإسلام من خلال إيمانهم الجديد وربما عداوه بما يتفق مع نظرتهم التي اصطبغت بالصيغة الإسلامية، وهكذا لابد لنا من التحفظ في استعمالنا للمعلومات الواردة في المصادر الإسلامية عن عصر ما قبل الإسلام، هذا فضللاً علن أن وجهة النظر العربية في أصل العرب دخلها التعديك في زمن الرسول ﷺ والعصور التي تلت، وأخيراً فإن الإسلام وما دعا إليه من فكرة الإخاء بين جميع المسلمين بقطع النظر عن عرقهم، والتساوي بين العرب وغير العرب، قد زعزع الكثير من الأركان التي كانت تقوم عليها وجهة النظر العربية في أصل العرب، ولم تعهد نظرية العرق الصافى المنحدر من جد واحد هي الأساس الذي يقوم عليه المجتمع.

لقد وضع النسابون العرب نظاماً مفصلاً دقيقاً يشرح أصل أمتهم، وعلى الرغم من كل ما في هذا النظام من بعض النقاط الضعيفة أو الغامضة،

والفجوات التي لا يمكن سدها والمتناقضات التي لا يتم معها انسجام النظام لا سيما بالنسبة للعصور القديمة من تاريخ الأمة العربية، فإن النظام بمجموعة يبدو متماسكا ومقبولاً، ولا تأتي قيمة هذا النظام من كونه نظرية وضعها علماء الأنساب العرب وعلينا نحن تلامذة التاريخ العربي في الوقت الحاضر أن ندرسها ونتعرف عليها، بل تأتي من كونه كان الإطار الذي انتظم وأثر في الحياة السياسية والاجتماعية للأمة العربية خلال مراحل تاريخها قبل الإسلام وبعده.

## طبقات العرب:

يكاد الرواة والأخباريون والنسابون العرب يتفقون على أن العرب ينقسمون إلى ثلاث طبقات:

١-العرب البائدة.

٢-العرب العاربة.

٣-العرب المستعربة أو المتعربة.

و الطبقة الثانية و الثالثة يطلق عليها اسم العرب الباقية، ويعنون بالعرب البائدة الشعوب العربية القديمة التي كانت تعيش في جزيرة العرب، ثم بادت ودرست أخبارهم بعاملين:

- الرمل الزاحف الذي طغى على العمران القديم في أواسط شبه الجزيرة العربية وفي الأحقاف.
  - هياج البراكين وما ترتب عليه من تدمير المدن.

و العرب البائدة في نظر النسابين هم السكان الأصليون للجزيرة العربية: عاد وثمود وإرم، وجرهم، وطسم وجديس، التي انقرضت كلها قبل الإسلام.

وعلى الرغم من الشك الذي يبديه بعض المؤرخين حول وجود قبائل كعاد وإرم فإن القبائل الأخرى كثمود وغيرها لإخلاف مطلقاً على حقيقة وجودها التاريخي. أما معلوماتنا عن هذه القبائل فقليلة جداً ويكتنفها في أغلب الأحيان الغموض، وكل ما يمكننا أن نقوله بثقة أن هذه القبائل كانت قبائل عربية وتعرف باسم العرب البائدة. وقد أوقع الله بهذه القبائل العقاب وأبادهم لأنهم عصوا أنبياءهم ولم يسيروا في الطريق السوي التي أمر بها الله.

أما العرب العاربة فهم الراسخون في العروبية والمبتدعون لها بما كانوا أول أجيالها وينتسبون إلى قحطان أو يقطان أو يقطن الذي ورد اسمه في التوراة، وهو قحطان بن عابر بن شالخ بن أوفخشذ بن سام بن نوح وكان موطنهم اليمن.

إن نسل قحطان هم عرب الجنوب (قبائل اليمن) الذين نشأوا في الزاوية الجنوبية من الجزيرة، في حين أن نسل عدنان هم عرب الشمال الذين ظهروا أول ما ظهروا في القسم الشمالي من الجزيرة، ولسنا نملك من الأدلة العلمية مسايئبت صحة هذا التقسيم أو بطلانه، وهناك بعض المعلومات الثابتة الصحة التي تتناقض مع بعض تفاصيل هذا التقسيم، فمثلاً هناك ما يثبت أن السبئيين كانوا يسكنون الشمال في أول الأمر وهاجروا من شمال الجزيرة واستقروا في الجنوب وأقاموا مملكتهم في اليمن، في حين أن النسابين العرب يقولون أن سبأ هو حقيد قحطان ووالد حمير وكهلان الفرعين الرئيسيين لعرب الجنوب. والشعوب التي عاشت في كنف الدول التي قامت في جنوبي الجزيرة -كسبأ ومعين وغيرها كانت تعد أحفاداً لحمير، لهذا أصبح للفظة "حمير" في اللغة العربية معنى يدل على جميع مرافق حضارة دول الجنوب، ولم يقوم هؤلاء الذين انصدروا من صلب حمير بدور هام في الحقبة الإسلامية، بل كان الدور المهم في هذا العصر

لأحفاد كهلان الذين كان من بينهم قبائل طي ومذحج وهمدان والأزد. ومن فووع الأزد قبيلتا الأوس والخزرج اللتان سكنتا المدينة (يثرب) وأصبحتا بعد قيام الإسلام تعرفان باسم الأنصار. أما لخم وغسان وكندة وقبائل أخرى مسن نسل كهلان فقد استقرت في الوسط وفي الشمال قبل قيام الإسلام بمدة طويلة، وهكذا نرى أنه في القرن السادس ومطلع القرن السابع الميلاديين كانت قبائل كثيرة مسن أصل جنوبي تقيم في الشمال، وربما أكثر شمالاً من قبائل الشمال نفسها.

وأما العرب المستعربة أو المتعربة فينسبون إلى عدنان بن أدد من ولد نابت بن الهمسع من تيمن بن نبت بن قيدر بن إسماعيل بن إبراهيم، فهم بنو إسماعيل بن إبراهيم (عليه السلام) أو المعديون من ولد معد بن عدنان وقد سموا بالعرب المستعربة لأن إسماعيل عندما نزل مكة كان يتكلم العبرانية، فلما صلهر اليمنية تعلم العربية(١).

إن عدنان جد عرب الشمال تكتنف قصة حيات ظلال تجعلها أكثر غموضاً من قصة حياة قحطان لذلك كثيراً ما أرجع عرب الشمال نسبهم إلى معد ابن عدنان، أو حتى إلى حفيده (أي حفيد عدنان) نزار، وإلى مضر وربيعة أبني نزار ينتسب الفرعان الرئيسيان لعرب الشمال، أما أحفاد الابن الثالث لنزار وهو إياد فقد طمس ذكرهم ولم نعد نسمع عنهم منذ قيام الإسلام، وتحتل قيس عيلان أحد القسمين الكبيرين اللذين تتقسم إليها مضر مكانة كبيرة في تاريخ عرب الشمال لدرجة أن كلمة "قيس" كانت تستعمل في كثير من الأحيان للدلالة على عرب الشمال بكاملهم، وكان يتبع قيس عيلان قبائل هوزان وسليم، وإلى هوزان عرب الشمال بكاملهم، وكان يتبع قيس عيلان قبائل هوزان وسليم، وإلى هوزان

<sup>(</sup>١) المقدسي، كتاب البدء والتاريخ ج ٤ ص١٠٥.

تنتسب قبائل تقيف ومجموعة قبائل عامر بن صعصعة التي من قبائل ها قشير وعقيل وجعدة وكلاب وهلال. أما خندق، وهي ثاني القسمين الذي تتقسم إليه مضر فتضم قبائل هذيل وتميم وكنانة (وقريش أحد فروع كنانة)، وعلى الرغم من أن عرب الشمال (بحسب تلك الروايات) لا يتمتعون بدم عربي أصل كعرب الجنوب، وأنهم مستعربون لا عاربة فإن ظهور محمد بن عبد الله شخاتم الأنبياء من بينهم (من قريش) رفع مكانتهم بعد الإسلام وجعلهم في مكانه الصدارة بين القبائل العربية.

ومن ربيعة انحدرت قبائل عنزة وعبد القي والنمر وتغلب ومجموعة قبائل بكر بن وائل التي كانت منها قبيلة حنيفة، وقبل ظهور الإسلام بزمن غير قصير هاجرت قبائل من ربيعة ومضر من شبه جزيرة العرب، فسكنت بعض قبائل مضر قرب الفرات في الأرض التي سميت بديار مضر نسبة إليهم، وسكنت بعض قبائل ربيعة قرب دجلة في الأرض التي عرفت باسم ديار ربيعة نسبة إليهم أيضاً، وتخلفت بعض القبائل في شبه الجزيرة ولم تهاجر، فاستقرت هذيل قرب الطائف، وسليم في الجبال التي تقع بين مكة والمدينة، بينما استقرت تميم وحنيفة وبعض قبائل عامر بن صعصعة في الوسط، وعبد القيس في الشرق.

إن هذا التقسيم الذي أوردناه مختصراً، هو التقسيم الأكثر شيوعاً بين النسابين، وهناك تقسيمات أخرى تعطي اسم العرب العاربة العرب البائرة والذين المحدروا من نسل قحطان، وهناك تقسيم ثالث يسمى العرب المنحدرين من نسل

قحطان باسم العرب المتعربة والمنحدرين من نسل عدنان باسم المستعربة (١)، ولا شك أن مصدر هذا الانقسام بين العرب إلى قحطانيين وعدنانيين ما ورد في التوراة في سفر التكوين، ومنه أخذ كتّاب البدء أي الذين عنوا في أخبارهم ببدء الخلق أمثال وهب بن منبه، وكعب الأحبار، وعبد الله بن سلام، وهم مسن أهل الكتاب (٢).

لقد أشرنا في الصفحات السابقة إلى أن نظام الأنساب هذا على الرغم من أهميته، فيه الكثير من نقاط الضعف والغموض فضلاً عن الفجوات التي لا يمكن سدها، ذلك أن المعلومات النسبية الجاهلية بقيت شفهية لمدة طويلة بعد ظهور الإسلام، ثم أخذت تحوم حول شكلها المسجل لدينا شكوك وتساؤلات كثيرة، وأن بعض هذه التساؤلات والشكوك تستند إلى الحقائق الآتية:

- إن هذا النظام يقسم العرب أفقياً تقسيماً ثلاثياً "عاربة – مستعربة – بائدة"، شم يقسمهم عمودياً إلى أقسام منفصلة "قبائل" وهذا يعني أن العرب ليسوا شعباً واحداً ولكنهم تركيب مزجي استمر خلال العصور الطويلة محتفظاً بعناصره المكونة، دون تفاعل أو امتزاج، إن هذا القول يمكن أن يكون صحيحاً أو ينطبق على بعض القبائل المنعزلة في الصحراء، ولكنه لا ينطبق نهائياً على عرب الجنوب مثلاً "اليمن" الذين أمضوا في حياة الاستقرار والحضارة ما يزيد على العشرين قرناً، كما لا ينطبق على عرب الشام والعراق.

- إن شعر العرب قبل الإسلام (الجاهلي) لا يذكر إطلاقاً عدنان ولا قحطان.

<sup>(</sup>١) طه حسين، في الأدب الجاهلي ص٧٩، عمر فروخ، تاريخ الجاهلية ص٥٥.

<sup>(</sup>٢) أحمد أمين، فجر الإسلام ص٥.

- والأكثر من هذا، أننا لا نجد ذكراً لأي منهما (عدنان وقحطان) في أي نقسش أو أثر يمنى قديم، أو ثمودي أو صفوى وهي نقوش تعد بعشرات الألوف.
  - اضطراب الناس والمؤرخين في مفاهيم "العاربة والمستعربة والبائدة".
- اضطراب الناس في تفسير أسماء القبائل التي تدل على تقسيم جغرافي لا تقسيم أنثروبولوجي، وعلى اختلاف مكاني لا عرقي، واختلاف حضاري لا في الأصل أو الجنس.
- لو أجرينا عملية حسابية بسيطة لأجداد القبائل الواردة في سلاسل النسب حتى ظهور الإسلام على أساس معدل معقول للأعمار لوجدنا أن أقدمها لا يتجاوز في الوجود أكثر من خمسمائة سنة، وهذا يدعو للشك في صحة تلك الأنساب.
- إن ما نعرفه من الأنساب بشكل فيه بعض التوسع والتفصيل هو ما يتعلق بقريش وبعض قبائل الحجاز، وتضعف المعلومات بوضوح ثم تضطرب تم تختلط كلما ابتعدنا عن هذا المركز وخاصة إذا وصلنا إلى اليمن.
- يضاف إلى ذلك أن علماء الأنثروبولوجية (علم دراسة الإنسان) لم يلاحظوا وجود فوارق جسمانية بين العدنانيين والقحطانيين.
- وأخيراً وفوق كل هذه الشواهد فإن القرآن الكريم، وهو أهم مصدر عربي عن تلك الحقبة لم يفرق بين عرب قحطانية وعرب عدنانية، وكل ما جاء فيه أن العرب يرجعون إلى جد واحد هو إسماعيل بن إبراهيم، وأن إبراهيم

"عليه السلام" هو أبو العرب، قال سبحانه وتعالى: (... هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم)(١).

إلى جانب كل ما ذكرناه، لم يصلنا أي أثر يشير إلى انقسام بين العرب في حياة النبي على كما لم يظهر أي انقسام في عصر الخلافة الراشدة، فضلاً عن ذلك لم يرد في الروايات الخاصة بتنظيمات عمر بن الخطاب رضي الله عند لديوان العطاء، الذي تم ترتيبه على أساس القرابة من النبي والسابقة في الإسلام، ما يشير إلى انقسام أو تمييز بين القحطانية والعدنانية، كذلك لم نشهد مثل هذا التقسيم في توزيع الجيوش العربية في زمن الفتوحات.

إن الحجة التي استند إليها دعاة الانقسام إلى عدنانية وقحطانية هي تأصل العداء بين الجماعتين في الجاهلية والإسلام، وهي حجة ضعيفة لأنه كان هناك عداء أيضاً بين القحطانيين بعضهم بعضاً وبين العدنانيين بعضهم بعضاً، وكين يجوز لنا أن نتصور انقسام العرب إلى قسمين: قحطانيين وعدنانيين، انقساما حقيقياً وقد كانت القبائل تتحالف فيما بينها وتتحارب بعضها مع بعض بأحلاف قد كون مزيجة من قحطان وعدنان؟ فإذا كان الأمر كذلك وإذا كان العرب قحطانيين وعدنانيين بالأصل فكيف تحالفت "جديلة" وهي من طي مع بني شيبان وهي مسن عدنان لمحاربة بني عبس؟ وكيف يفسر تحالف قبائل يمنية مسع قبائل عدنانية أو لعقد محالفات دفاعية هجومية معها؟(٢).

<sup>(</sup>١) سورة الحج: ٧٨.

<sup>(</sup>٢) أنظر جواد على ج١ ص٢٢٤.

يؤكد العلامة جواد علي أن تقسيم العرب إلى عدنانيين ويمنيين عرف في العصر الأموي، إبان النزاع الحزبي، وبعد شيوع نظرية التوراة في الأنساب، ورجوع النسابين إلى أهل الكتاب للأخذ منهم، إذ أن الانقسام المذكور لم يظهو في العصر الإسلامي السابق لظهوره في زمن الخليفة الأموي مروان بن الحكيم (١).

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه ج١ ص٣٣٢.

# افصل الثانية كضارة كنوب الكنيرة العربية «كول البهن»

المبحث الأول: الدور المعيني (الدولة المعينية) المبحث الثاني: الدور السبئي (الدولة السبئية) المبحث الثالث: الدور الحميري (الدولة الحميرية)

أولاً: عصر الدولة الحميرية الأولى

ثانياً: عصر الدولة الحميرية الثانية

ثالثاً: الاحتلال الحبشي والفارسي لليمن

#### مفدمة

كلمة "العرب" معناها أهل الحجاز من الحضر والبدو فقط. وفي القررآن الكريم البراهين الكثيرة على شمول كلمة العرب، لجميع سكان الجزيرة من الغساسنة والمناذرة، وأهل اليمن.

فالكتاب عربي والرسول عربي والأمة عربية، وتلك آيات القرآن الكريم:

- (إنَّا أنزلناه قرآنا عربياً لعلكم تعقلون)، [سورة يوسف: ٢].
- (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم)، [سورة إبراهيم: ٤].
- (نَزَل به الروح الأمين، على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مُبين)، [سورة الشعراء: ١٩٣-١٩٥].
- (وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربياً لتنذر أم القرى ومن حوالها) [سورة الشوري: ٧].

إن الجنس العربي لم يكن قاصراً على أهل الحجاز -كما سبق- بـــل إن الحجازيين كانوا ضمن كيان عام، عربي الجنس، مستقر ومفهوم المدى، فــي عصر النبي ريمة العرب من الأمـم المجـاورة لجزيـرة العـرب، ويشعر به العرب أنفسهم.

وبعبارة أخرى، كان مدلول كلمة: العرب يشكل كل سكان الجزيرة - بما فيهم الحجاز واليمن والشام والعراق- حيث كان فريق منهم غادياً ورائحاً وراء مواقع المطر، أو سائقاً لقوافل التجارة، وفريق آخر كان مستقراً في المدن والحضر: يتمتع بالملك والسلطان، ووسائل الحياة الناعمة المترفة. فكانت الصلات الطبيعية مع الساسانيين في بلاد الفرس وكذلك مع الروس البيزنطبين.

وفي القرآن الكريم، ما يمكن الاستتاد إليه في تأبيد هذا الذي نقرره، وهو الإشارة إلى الأمة العربية كلها، عندما يوجه الحديث إلى العرب، كما في قوله تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا) [سورة البقرة: ٣٤١]، فاستعمال كلمة: أمة، يرشد حتما إلى عموم العرب، وكذلك استعمال كلمة "قوم" في أكثر من موقع يشير إلى ذات المدلول، وسنحاول تتبع الحضارات العربية في مواطنها المذكورة قبل الإسلام، ونبدأ بحضارة اليمن.

تقع اليمن في الطرف الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة، تقطعها من الشمال إلى الجنوب سلسلتان جبليتان تحصران بينهما هضبة عريضة، وينحدر سطحها نحو البحر بشدة تاركاً سهلاً ساحلياً ضيقاً يقطعه عدد من الوديان التي تصب في البحر، وأمطار اليمن وافرة في الصيف تحملها الرياح الموسمية من شرق أفريقيا، وبعد سقوط الأمطار تتشكل السيول التي يستعمل ماؤها في الزراعة، وقد أدى توافر الماء إلى قيام مجتمع زراعي مستقر ازدهرت فيه المدنيات منذ القديم.

ولقد عرفت بلاد اليمن قديماً بتجارة العطور والبخور والطيوب والمر والصمغ والكافور والورس، وكان لمنتجات اليمن سوق رائجة في مصر الفرعونية، إذ كان المصريون يستخدمون اللبان اليمني مع البخور في المعابد، كما كانوا يستخدمونه في تحنيط جثث الموتى، وفضلاً عن قيام أهل اليمن بتسويق منتجاتهم الوطنية فقد كانوا يعملون وسطاء للتجارة بين الهند والعراق وبلاد الشام ومصر، فعن طريق اليمن كان لؤلؤ الخليج العربي وكذلك التوابل والسيوف الهندية والحرير الصيني والعاج والذهب تصل إلى مصر والشام والعراق (١).

ولقد أشار عدد كبير من كتاب اليونان والرومان إلى شروات اليمن فامتدحها هبرودوت لأنها "تزفر أريجاً عطرياً، لأنها البلاد الوحيدة التسي تتسج البخور والمر والقصيعة والقرفة واللادن" وتحدث عنها ثيوفر است، تلميذ أرسطو، في كتابه "تاريخ النبات" كما ذكر خيراتها كل من الجغرافيين المشهورين سترايو وبليني في مؤلفاتهم الجغرافية.

وإلى جانب شهرة اليمن بالطيوب واللادن، اشتهرت كذلك بتوافر معدن الذهب، وليس أدل على وفرة الذهب في اليمن مما قاله سيف بن ذي يزن لكسرى عندما نثر دراهمه على خدم القصر: "ما أصنع بالمال، وتراب أرضي ذهب وفضة"(٢).

ومن معادن اليمن أيضاً الرصاص والفضة والحديد، فالرصاص يتوافسر بين فهم وبين خولان، والحديد يوجد بعدن والأرض الممتدة بين صعدة والحجاز، وفي نجران أيضاً جبل يستخرج منه معدن الحديد، وفي نقم وغمدان أيضاً معدن الحديد، واشتهرت الرضراض بالفضة (٢).

أما الأحجار الكريمة فمنها العتيق الذي يكثر في جبل شبام، وفي مخاليف صنعاء، وأجود العقيق ما استخرج من معدن يسمى مقرى، وقرية يقال لها إلهام

<sup>(</sup>١) المسعودي، مروج الهذب، ج١، ص١٤٨.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام، السيرة، ق1 ص٦٣، الطبري، ج٢ ص٩٤٧.

<sup>(</sup>٣) الهمداني، ص٢٠٢.

من جبل قساس، فيصنع بعضه باليمن، ويحمل بعضه إلى البصرة، ومن الأحجار النفيسة معدن الجزع وهو يشبه العقيق بل هو نوع منه، وأجود الجزع البقراني، ومن الجزع أيضاً أنواع منها العرواني، والفارسي، والحبشي، والعشاري، والسعواني، والبلور، والمعسل، والمعرق. والمعرق من الجزع تتخذ منه الأواني لكبره، ومن شبام أيضاً يستخرج حجر الجمست.

وقد لخص المقدسي خيرات اليمن بقوله: "واليمسن معدن العصائب، والعقيق، والأدم، والرقيق، فإلى عمان يخرج آلات الصيادلة والعطر كلمه حتى المسك والزعفران والبقم، والساج، والساسم، والعاج، واللؤلؤ، والديباج، والجسزع، واليواقيت، والأبنوس، والنارجيل، والقندو الصسير، والأسكندروس، والحديد، والرصاص، والخيزران، والغضار، والصندل، والبلور، والفلفل، وغير ذلك.

وتزيد عدن بالعنبر، والشروب، والدرق، والحبش، والخدم، وجلود النمر وما لو استقصيناه طال الكتاب"(١).

وقد قسم المؤرخون تاريخ اليمن إلى ثلاثة أدوار تتناسب مع القوى الحاكمة فيها، وربما أضاف بعضهم دوراً يسبق هنده الأدوار يعرف بالدور الخرافي: أو "الدور الميثولوجي". وهو دور لا نملك عنه معلومات تاريخية حقيقة لذلك لا يمكننا أن نحدد له تاريخا، ولن نخوض في تفاصيله كثيراً.

يبدأ هذا الدور في اليمن بظهور الملك قحطان بن عابر جد عرب المجنوب، ونسب قحطان هذا متصل بسام بن نوح عليه السلام، ويذكر المؤرخون العرب أن قطان اتخذ صنعاء حاضرة له ولبس التاج وحكم رعيته بالعدل.

<sup>(</sup>١) المقدسي، أحسن التقاسيم ص٩٨.

وبعد قحطان جاء ابنه يعرب الذي يقال عنه أنه أول من تكلم العربية، ويدعي بعضهم أن يعرب كان كثير الفتوحات وأنه غزا الحجاز وولى أخاه جرهم عليها، كما ولى أخاه عاد بن قحطان على جبال الشحر، وعماد بن قحطان على أرض عمان. ولما مات ملك من بعده ابنه يشجب بن يعرب، وكان ضعيفاً واهنا لا رأي له ولا قوة، فاستبد به أعمامه واستقلوا بمقاطعاتهم التي كانوا يحكمونها، ولما مات خلفه ابنه عبد شمس الملقب بسبأ.

هذه خلاصة سريعة لرأي المؤرخين العرب عن الأدوار السحيقة في القدم من تاريخ اليمن، وهناك من يضف دوراً ثانياً يسبق الأدوار المعروفة المتفق عليها يطلق عليه الدور البنطي.

#### المبحث الأول

# الدوس المعيني (الدولة المعينية) ١٣٠٠-١٣٠٠ق.م

تعد الدولة المعينية أقدم الدول العربية التي قامت في اليمن، وقد أدت الأحوال الطبيعية الملائمة إلى ظهور المدن وازدهار الحضارة منذ أقدم الأزمنة فقامت فيها دول أقدمها الدولة المعينية التي قامت في الجوف وكانت عاصمتها قرناو أو معين.

وقد لاحظ بعض الباحثين ومنهم وينكلر وهومـــل ودفرتــي أن بعـض مظاهر الحياة المعينية تشبه حضارة البـابليين، فالإلــهان شــماش وعشــتروت البابليان يشبهان شمس وعثر اليمانيين، كما أن النقوش والأختام المعينيــة تشــبه بعض ما وجد في العراق القديم، والمكربين (جمع مكــرب) اليمنييـن يشــبهون الملوك الكهنو السومريين. وقد استنتج هؤلاء العلماء من ذلك أن المعينييـن مـن أصل عراقي، على أن هذا التشابه الجزئي في الواقع لا يكفي لأن يتخـــذ دليــلأ قاطعاً على أن أصل المعينيين من العراق، وقد يدل على العكس، أي قد يدل على أن ساميي العراق قد جاؤوا من اليمن أو ربما يدل على أن العراقيين واليمــانيين قد جاءوا من أصل واحد أو من مكان واحد، وقد نذهب إلى أبعد من ذلك ونقــول إن هذا التشابه في المظاهر الحضارية قد يكون دليلاً على وجود صـــلات بيـن البلدين منذ أز منة سحيقة في القديم أدت إلى هذا التشابه الحضاري.

ويعد المعينيون بحق أقدم الشعوب التي حملت لواء الحضارة في بلاد العرب الجنوبية، ويعتقد المستشرق فريتز هومل أن اللفظ الصحيح لاسمهم هو "معان" وليس "معين" وأن "معان" هو النطق القديم جداً للكلمة.

أدى توسع المعينين في الشمال إلى احتكاكهم بآشور وفينيقية ومصر، وكان حكام آشور بحكم إقامتهم بعيداً عن طريق التجارة الرئيسي يتفاوضون مع المقيمين المعينيين في هذه الواحات لا على أنهم يمثلون ملكاً معيناً وإنما على أساس أنهم الملوك الجنوبيين، وفي هذا تفسير للإشارات التي وردت في الوئاق السريانية والعبرية عن السبئيين والمعينيين، إذ تذكرهم هذه الوثائق على أن بلادهم تقع في الجنوب الشرقي للبحر الميت.

وقد استلزم اشتغال المعينين بالتجارة معرفتهم بتدوين الحسابات التجارية والكتابة، فاقتبسوا الأبجدية الفينيقية لسهولة استعمالها، ودونوا بها لغتهم، وقد عثر على كتابات معينية في مصر في الجيزة، وفي جزيرة ديلوس من جزر اليونان، ترجع إلى القرن الثاني قبل الميلاد وتشير هذه الكتابات إلى الصلات التي كانت تربط مصر واليونان بالدولة المعينية في اليمن، كما تشير إلى أن المعينيين حتى بعد سقوط دولتهم بزمن طويل ظلوا يحتفظون بكيانهم الاجتماعي، وتقاليدهم التجارية، كذلك عثر على نقوش معينية في أور والوركاء في العراق، ومن ملوك المعينيين "اليفع وقه" الذي عثر على اسمه في الخربة السوداء، وهي مدينة "نشان" في الكتابات المعينية، كما عثر على اسمه في نقش عثر عليه في براقش أو "يثيل" المعينية. وقد ذكر معه اسم ابنه "وقه ايل صدق" الذي خلفه في حكم اليمن. كذلك ورد اسم اليفع وقه مع اسم ابن له يدعى "أبو كرب يتع" في نقش عثر عليه في حكم اليمن. كذلك

ديدن "العلا". ومن ملوك معين أيضاً الملك "أب يدع يثع" الذي عثر على اسمه في خرائب معين نفسها (١).

ونستدل من الكتابات المعينية التي عثر عليها في الجوف اليمني وفي ديدن (العلا) على أن حكومة معين كانت حكومة ملكية، كما نستدل منها أيضا على أن لقب ملك كان من الجائز أن يتلقب به اثنان في آن واحد من أبناء الملك أو من أشقائه. وكانت للمدن المعينية مجالس تدير شؤونها في السلم والحرب تعرف باسم "مسود" على النحو الذي كانت عليه "دار الندوة" في مكة قبل الإسلام. كذلك نستدل من النقوش المعينية على أن الضرائب كانت تتقسم إلى ثلاثة أنواع: ضرائب تعود جبايتها لخزانة الملك، وضرائب تؤول إلى المعابد، وضرائب إلى المشايخ والحكام. وضرائب المعابد نوعان: نوع يقال له "أكرب"، أي تقدمها القبائل تقرباً للآلهة، ونوع إجباري كان يفرض على الأفراد يقال له عشر (٢).

وعلى الرغم من كل هذه البيانات المهمة فإن ما يؤسف له أن ما لدينا من معلومات لا يساعدنا على رسم صورة متكاملة لتاريخ هذا الشعب القديم ولمؤسساته الاجتماعية والسياسية والدينية، وما وصلنا من أخباره لا يكفي لمعرفة مكانته بين الشعوب العربية الجنوبية الأخرى، والعلماء مختلفون في تاريخ ظهور هذا الشعب على المسرح السياسي. ويلخص الدكتور فؤاد حسنين على تعقيبه على ما كتبه نياسن وهومل ورود وكناكس وجرمان هذه

<sup>(</sup>۱) جواد علي ج۱ ص٣٨٥-٣٩٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ج١ ص٥٠٠.

<sup>(</sup>٣) التاريخ العربي القديم، ص٢٦٩ وما بعدها.

الخلافات بين العلماء بقوله: "فمن العلماء أمثال كلازر وهومل وفيمر وفيلبي من يقول بقدم المعينيين والقتبانيين والحضارمة وأن تاريخ المعينيين يرجع إلى حوالي ٢٠٠ ق.م، فالمعينيون في رأي هذا النفر من العلماء أقدم من السبأيين بينما نجد أمثال موللر ومارتين هارتمان وغيرهما يقولون بالعكس، وهناك فريق ثالث من العلماء على رأسهم ك. ملكر يذهب طريقا وسطا ويقرر أن القتبانيين والمعينيين جاؤوا مباشرة بعد سبأ وقد تم في فترة تبلغ نحو قرن.

ولو كان الخلاف بين العلماء يقف عند مكانة كل من معين وسبأ من الأخرى لهان الأمر، ولكن الخلاف استتبع خلافات أخرى حول الحقبة التي ظهرت فيها معين أو سبأ، ومن العسير حقا الآن أن يصدر مؤرخ رأيا قاطعا حول ملوك دولة ما من دول بلاد العرب الجنوبية والزمن الذي ملكوا فيه، ومن هنا أدركنا أن أسلم الوسائل لإعطاء صورة للقارئ عن ملوك تلك الممالك أن نضع تحت يديه الآراء المختلفة حتى تستكمل الدراسة الأثرية لبلاد العرب، وعندئذ فقط يصبح من اليسير على المؤرخ ترجيح رأي على آخر".

وحتى نوضح هذا الخلاف بين العلماء المحدثين ومداه يمكننا أن نذكر الآراء المختلفة والاجتهادات المتباينة التي قدمها العلماء في مجال تاريخ الأسرة المعينية، يعتقد فيلبي أنه تتاوبت خمس أسر على عرش المملكة المعينية، وبين حكم الأسرة والأسرة الأخرى فترة مظلمة لا نعرف عنها شيئا، كما أن مدة حكم كل أسرة من هذه الأسرة الخمس غير معروفة ويقدرها فيلبي تقديرا، فهو يفترض أن مدة حكم كل ملك هي ٢٠ عاما وأن الفترة الفاصلة بين حكم كل أسرة والأسرة التي تليها هي ٢٠ عاما أيضا. ويعتقد هذا المؤرخ أن أول أسرة من الأسر قد بدأت حكمها سنة ١١٠ ق.م، وقد تتابع على الحكم منها أربعة ملوك يبلغ مجموع ما حكموه ٨٠ عاما، وإذا أضفنا إلى هذه الثمانين عاما عشرين عاما

أخرى هي المدة الفاصلة بينها وبين الأسرة الثانية لكان المجموع ٠٠٠ عام، ومن ثم جاءت الأسرة الثانية، وقد حكم منها ٩ ملوك بلغ مجموع مدة حكمهم ١٥٠ عاماً، لأن فيهم ثلاثة أزواج كل زوج من أخين، وهكذا يكون بدء حكم الأسرة الثانية في العام ٢٠٠ ق.م، وانتهاؤه في العام ٢٠٨ق.م، فإذا أخذنا بعين الاعتبار مدة العشرين عاماً وهي الفترة المظلمة التي يضعها فيلبي حداً فاصلاً بين حكم الأسرة والأسرة والأسرة التي تليها لكان بدء حكم الأسرة الثالثة سنة ١٥٠ق.م وقد ملك من هذه الأسرة الثالثة أربعة ملوك ابتداء من سنة ١٥٠ق.م يكون بهذا الشكل وعلى أساس تقديرات فيلبي بدء حكم الأسرة الرابعة نحو سنة ١٥٠ق.م، وقد حكم من هذه الأسرة ثلاثة أو أربعة ملوك، امتد حكمهم حسب تقدير هذا المؤرخ حتى سنة ١٧٠ق.م وهو تاريخ بدء حكم الأسرة الخامسة التي حكم منها ملكان أو ثلاثة، وهكذا يكون عدد ملوك المعينيين حوالي ٢٢ ملكاً حكموا من سنة ثلاثة، وهكذا يكون عدد ملوك المعينيين حوالي ٢٢ ملكاً حكموا من سنة

ويوافق فيلبي على هذا الرأي علماء آخرون من أمثال هومـــل وغـيره، ويخالفه فيه آخرون أمثال البرايت الذي نشر في (مجلـــة المــدارس الأمريكيــة للأبحاث الشرقية - العدد ١١٩) بحثاً حول تاريخ بلاد العرب الجنوبية بناه علـــى أساس النتائج الأولى لأعمال الحفر التي قامت بها البعثة الأمريكية الأولـــى فــي قتبان. ويحدد البرابت في بحثه هذا مدة حكم الملوك المعينين بين ســنتي (٠٠٠- قبل المبلاد.

وهكذا نجد الخلافات الكبيرة بين العلماء حول موضوع أساسي كهذا الموضوع، ومما يؤسف له أننا لا نملك أية وسيلة لترجيح رأي على رأي لأن المعلومات لم تستكمل وكل يجد ما يبرر به رأيه، وغير خاف أن هذا الخلف

حول تاريخ حكم معين يؤثر بالتالي على تاريخ حكم الدول الجنوبية الأخرى لأن تاريخ حكم كل دولة مرتبط بتاريخ الدولة التي سبقتها، ولأن تاريخ الدولة اللحقة لا يمكن أن يحدد ما لم يحدد تاريخ الدولة التي سبقتها.

وهناك قضية أخرى ترتبط بتاريخ دولة معين وهي قضية الحكم في حضرموت، وما إذا كانت حضرموت مستقلة لها أسرة حاكمة خاصة بها أم أنها كانت تتبع معين، والواقع أن بين المؤرخين من يعتقد أن حضرموت كانت تابعة في حقبة من تاريخها لحكم المعينيين بدليل أن بعض الملوك المعينيين كانوا يتلقبون بلقب ملوك حضرموت إلى جانب معين.

ولكن إلى جانب هذه الحقيقة نجد أن بعض النصوص تنص على انتقال حضرموت إلى تبعية سبأ وقتبان أو بشكل أوضح تختفي حضرموت من التاريخ المعيني وتستقل أو تدخل في تبعية سبأ، ويبدو أن حضرموت ظلت تتبع غيرها من الدول التي قامت حتى سنة ، ، ٢ق.م إذ أن النقوش المتوافرة حتى الآن لا تشير إلى أي ملك حضرمي جلس على العرش قبل هذه السنة ، ، ٢ق.م ويبدو هذا معقولاً لأن سبأ التي يمكن أن تكون هي الدولة التي تولت الحكم في حضرموت بعد معين كانت منذ القرن الثالث قبل الميلاد قد بدأت تدب فيها عوامل الانحلال والتدهور، وكان لابد لحضرموت من أن تهتم بإنعاش نفسها في هذه الحقبة حتى تستطيع الهيمنة على الطرق التجارية التي تمر منها أو التي ينقل عليها البخور.

ويعتقد بعض المؤرخين أن أول أسرة ملكية حضرمية جاءت إلى الحكم سنة ، ٢٠ق.م واستمرت في أشغال العرش حتى سنة ، ١ ق.م، وأما المدة ما بين ، ١٠ق.م و ٢٩م التي يطلق المؤرخون عليها اسم فترة شبوة فقد شغل العرش فيها أسر أخرى وكان في أثناءها طريق تجارة البخور الممتد بين قنا وشبوة تحت سيطرة ملوك حضرموت.

وهناك إلى جانب قضية حضرموت قضية أخرى هي قضية "قتبان" هذه المملكة الجنوبية التي لاشك أنها كانت موجودة في يوم من الأيام، ولكن متى؟ ومن أهم ملوكها هذان أمران ما يزال العلماء في خلاف حولهما، وهناك نفر من الباحثين يعتقد أن قتبان كانت معاصرة لمعين أو سبأ أو لمعين وسبأ معاً.

والتاريخ القتبانى الذي يستطيع المؤرخ الاعتماد عليه والأخذ به يعود إلى القرنين الحادي عشر أو العاشر قبل الميلاد، إذ جاءتنا من هذه الحقبة نقوش تثبت أن قتبات في هذه الفترة كانت تعيش مرحلة انتقال في تاريخها إذ جاء بعدها عصر المكربين الذين حكموا قتبان عدة قرون، وقد وصلتنا أسماء عدد منهم حكموا البلاد فيما بين الفترة الواقعة على حكم قتبان ثلاث أسر ملكية ابتدأ حكم أولها في القرن الخامس قبل الميلاد واستمرت حتى سنة ٥٠٥ق.م. ومن (٥٠٠-• ٢٥٠ق.م) حكمت الأسرة الثانية وكان آخر ملوكها "شهر هلال يوهنعم" الذي أقام السلة التي عثر عليها في مدينة تمنع وبوفاته انتهت الأسرة القتبانية الثانية، وتتاوب العرش القتباني بعدها عدد من الملوك لم يستطع المؤرخون أن يعرفوو أسماءهم أو يحددوا تواريخ حكمهم، واستمر الحال كذلك حتسبى سنة ١٠٠ق.م حيث اعتلت الأسرة القتبانية الثالثة العرش، واستمرت في الحكم حتى سنة ٥ ٢ق.م، وبانتهاء الأسرة الثالثة جلس على عرش البلاد عدد من الملوك ظلوا يتناوبون الحكم حتى زال استقلال البلاد وخضعت لسبأ، ويبدو أنه قبيل بداية القرون الميلادية غزا شعب غير معروف عاصمة قتبان "تمنع" وأحرقها، كما ظهرت مملكة جديدة في اليمن عرفت باسم مملكة سبأ وذي ريددان وأصبحت تملك من القوة ما استطاعت به أن تستولي على غيرها من الممالك الموجودة على الأرض اليمنية.

ولم تكن مملكة "سبأ وذو ريدان" الوريثة الوحيدة لدولة قتبان بل شاركها في الغنيمة دولة أخرى هي دولة حضرموت التي ضمت إلى أرضها جزءاً مسن أرض قتبان القديمة. وليس يعني هذا أن قتبان قد فقدت سلطانها ووجودها نهائياً بقيام مملكة سبأ وذي ريدان، بل يبدو أن ملوكاً قتبانيين استطاعوا المحافظة على الجزء الغربي من قتبان واتخذوا مدينة "حريب" عاصمة لهم، وذلك بعد أن استولى الحضارمة على الجزء الشرقي من البلاد وخربوا العاصمة "تمنع" في أواخر القرون السابقة للميلاد أو أوائل القرون الميلادية(١).

اشتغل المعينيون بالزراعة والتجارة، وكان بعضهم بدواً يرعون الماشية ويعيشون حياة تنقل وترحال، وكان مجتمعاً معيناً مؤلفاً من عدة طبقات فيه الأرستقر اطيون والعبيد وبين الطبقتين طبقات أخرى، وهم بوجه عام متدينون يعيرون الدين أهمية كبيرة وللمرأة بينهم مكانة محترمة ومقام رفيع.

وقد كان المعينيون يتكلون لغة السبئين نفسها مع اختلاف في اللهجة، وكانوا يستعملون الحروف في كتاباتهم، وهناك من يعتقد بأنهم أول من اخترع الألفباء وأنها انتقلت من عندهم إلى سيناء وبلاد الفينيقيين ومنها إلى اليونان.

<sup>(</sup>۱) أنظر، جواد علي، المفصل ج٢ ص١٧٣، وما بعدها و نبيه عاقل: تاريخ العرب القديم وعصر الرسول ص٨٢ وما بعدها.

#### المبحثالثاني

# الدوس السبئي (الدولة السبئية) ٠٠٠ق.م-١١٥.م

ورد اسم سبأ في التوراة<sup>(۱)</sup> بأنها بلاد تنتج الطيوب واللبان، والأحجار الكريمة ومعدن الذهب وأن ملكة سبأ زارت سليمان في أورشليم، وحملت إليه الطيوب والذهب الكثير والأحجار الكريمة، كما جاء ذكر ملكة سبأ في القرآن الكريم في سورة النمل<sup>(۲)</sup>.

لا تذكر المصادر التاريخية شيئاً واضحاً عن أصل السبئيين، لذلك اختلف المؤرخون في أصلهم، فبينما تذكر الروايات العربية أن سبأ من ولد يشجب بـــن يعرب بن قحطان وتسميه بعبد شمس، وتفسر تسميته بســـباً بأنــه كــان يسـبي الذراري والأطفال، وأنه أكثر من الغزو في أقطار البلاد وسبأ خلقاً كثـيراً وهــو أول من سن السبي عند العرب، نجد أن سبأ ورد في التوراة باعتباره من كوشــن ابن حام مرة، ومن ولد يقطان مرة ثانية، وأغلب الظن أن الســبئين كـانوا فــي الأصل شعباً بدوياً يتتقل بين شمال شبه الجزيرة العربية وجنوبها، ثم استقر هــذا الشعب في بلاد اليمن فيما يقرب من عام ٥٠٠ ق.م نتيجــة لضغـط الآشــوريين عليهم من الشمال، واستغل السبئيون ضعف المعينيين فأخذوا يوســعون منطقــة نفوذهم على حساب دولة معين، فلما قوي أمر الســبئيين قضــوا علــى الدولــة المعينية، وأقاموا دولتهم على أنقاضها، وورثوا لغتها وديانــها وتقــاليد شــعبها،

<sup>(</sup>١) الكتاب المقدسي، سفر ارمياء ٢٠:٦، سفر حزقيال ٣٣:٢٧، ٣٤. سفر الملوك، ٢،١:١٠.

<sup>(</sup>٢) الآية: ٢٢-٤٤.

وخلفوهم في الاشتغال بنقل التجارة بين الهند والحبشة ومصر والشام والعراق، حتى أصبحوا في القرون الأولى قبل الميلاد أعظم وسطاء للتجارة بين الحبشة والهند وبين الشام ومصر، ويرى بعضهم أن السبئيين كانوا يستوطنون الجوف، غير أنهم تركوا مواطنهم وارتحلوا إلى جنوب الجزيرة العربية في القرن الشامن قبل الميلاد، واتخذوا صرواح ثم مأرب عاصمة لهم، ويعتقد أنهم عربي" أو "أريبي" الأصل يقيمون في المواضع التي أطلق عليها الآشوريون اسم "عربي" أو "أريبي" ووردت في التوراة باسم "يارب" أو "يعرب"، فلما استقروا في اليمن أسسوا عاصمتهم مأرب التي سميت كذلك نسبة إلى اسم موطنهم الأصلي "أريبي" أو "يارب". وتؤكد النقوش السبئية أن أول مكرب ارب سبأ أو رؤسائها المقدسين والمؤسس الأول لدولة سبأ هو "سمه علي" أو "سمح علي" (حوالي ١٠٠٠).

ازدهرت دولة سبأ نتيجة احتراف شعبها الزراعة، فضلاً عن سيطرتهم على الطريق التجاري البري الذي يربط الجنوب بالشمال، وأصبح لدولة سبأ نفوذ واسع يمتد من اليمن جنوباً إلى نجد والحجاز شمالاً، وأصبحت أيضاً تسيطر على طريق التجارة العالمية الذي يربط جنوب شبه الجزيرة بسورية ومصر، وكانت حكومة سبأ تبعث حكاماً يقيمون في الواحات الشمالية التي تقع على هذا الطريق التجاري، إلى جانب حاميات عسكرية، لتضمن بقاء هذه المحطات التجارية في دائرة النفوذ السبئي، وكانت واحة ديدن "العلا" المركز الرئيسي الذي تمارس فيله سبأ نفوذها على شمال بلاد العرب.

يمكن تقسيم حكم دولة سبأ في اليمن إلى مرحلتين تاريخيتين وذلك حسب الأسماء التي كانت تطلق على الملوك السبئيين، ففي المرحلة الأولى كانوا

يطلقون على رؤسائهم لقب "مكرب" وهي كلمة دينية تعني "المقدس"، وفي مرحلية لاحقة أصبح رؤساؤهم يتلقبون بـ "ملوك سبأ".

#### مرحلة المكارب:

ذكرنا أن مؤسس دولة سبأ هو "سمح علي" وكان أول المكارب، وقد وصلنا من عصر هذا المكرب نقش نتبين منه أنه كان يقدم البخور والمر هديــة لإله المقه الذي أرشد القبيلة بعد تجوالها إلى "أرض فيها اللبن والعسل". وقد خلفه ابنه "يدع ايل ذريح" (فيما يقرب من سنة ، ٧٨ق.م) الذي أسس معبداً للإله المقه في صرواح، كما أقام معبداً آخر للإله المقه في مأدب.

وخلف "يدع إيل ذريح" ابنه "يثع مروتر) الذي ينسبون إليه بناء معبد للإله المقه في بلدة دابر الواقعة بين مأرب ومعين في الجوف، ونستدل من الموضع الذي أقيم فيه هذا المعبد على أن السبئيين اصطدموا بالمعينيين، وقام "يدع إيل بين" بن "يثع مروتر" وخليفته من بعده بتحصين أبراج مدينة نشق المعينية.

واهتم مكارب سبأ منذ بداية القرن السابع قبل الميلاد بالإصلاحات الزراعية، فقد وزع "كرب إيل بين" الأراضي الواقعة حول نشق للفلاحين لاستصلاحها واستغلالها زراعيا، ونهج ابنه "ذمر علي ذريح" السبيل نفسه، وينسب إلى "سمح علي ينف" بن "دمر علي" تنفيذ أعظم مشروع للري عرفته بلاد العرب في العصر القديم، وهو إنشاء سد على فم وادي ذنه بمأرب يعرف باسم سد رحب سنة ٥٠٠ق.م، وذلك لحجز مياه السيول والأمطار، والإفادة منها في ري مساحات كبيرة من الأراضي، وقد ساعد هذا السد على تنظيم ري

المناطق المجاورة للسد طوال العام، ولكنه لم يكن يفي بجميع حاجات الأراضي الزراعية، لذلك عمد "يثع مربين" بن "سمح علي ينف" إلى زيادة رحب طولاً وعرضاً وارتفاعاً، وأقام سداً أعظم منه يعرف بسد "حبابض". وبذلك نجح "يثعمربين" في مد الرقعة الزراعية بمأرب وزيادة ثروات البلاد، وكان لهذين السدين بمأرب أعظم الأثر في تحويل مأرب إلى جنتين عن يمين وعن شمال.

أقيم سد مأرب المعروف على فم وادي "ذنه" حيث تتجمع معظهم مياه السيول عقب هطول الأمطار، ويبلغ طوله نحو ٨٠٠ ذراعاً، وقد بني بالحجارة والتراب، وينتهي أعلاه بسطحين مائلين على شكل زاوية منفرجة تكسوها طبقة من الحصى تمنع انجراف التراب عند تدفق المياه، ويتركز السد على جبلين، ويتفرع منه عند كل من طرفيه قنوات تعرف بالميزاب، لها فتحات تترك مفتوحة لري سطح الجبلين، ثم تغلق بعد ذلك، وقد أصلح هذا السد ورمم في العصور التالية أكثر من مرة.

وقد أضيف إلى السد إضافات متعددة حتى اتخذ شكله النهائي على عهد "شمر يهرعش" حوالي سنة ٥٠٠ق.م، وقد أدى اضطراب الأحوال في أوار عهد الحميريين إلى إهماله وحدوث تصدع فيه، وقد حاول إبرهه إصلاحه ولكنه تخرب فيما بعد فأغرق الأراضي وأثر على الزراعة، وللعرب روايات متعددة حول خراب السد تميل إلى الخرافة ويعزون إلى هذا الخراب هجرات الغساسنة والمناذرة والأزد، وليس من شك أنهم مغالون في هذا إذ أن تخريبه أدى إلى تدمير الزراعة في المنطقة المزروعة حول مأرب فقط.

آخر مكارب اليمن و "رب إيل وتـر" الـذي اعتمـد سياسـة التوسع العسكري، وأهمل الإعمار، فهاجم الدولة المعينية وقضى عليها، وانتصـر علـى

القتبانيين الذين كانوا يسكنون في الطرف الجنوبي الغربي من بلاد اليمن على تخوم حضرموت وجنوب مناطق نفوذ السبئين، وقد سجل "كرب إيل وتر" هذه الانتصارات على جدران معبد صرواح قرباناً لآلهة سبأ "المقة وعثتر"، تم نبذ هذا المكرب لقبه وتلقب بملك سبأ، وأصبح بذلك أول حكام سبأ الذين تلقبوا بلقب "ملوك سبأ".

#### مرحلة ملوك سبأ:

في هذه المرحلة ازدهرت دولة سبأ وأصبح لديها أسطول تجاري كبير ينقل البخور والطيوب إلى مصر، والحرير والتوابل من الهند، وكان من الطبيعي أن يتفوق السبئيون في الملاحة إذ أن بلادهم كانت تضم سواحل بعضها على بحر القلزم (الأحمر)، وبعضها الآخر على بحر الهند، وكانت أهم مرافئها عدن، وكان السبئيون يعتمدون في الملاحة في المحيط الهندي والبحر العربي على حركة الرياح الموسمية ويسيرون سفنهم حسب أوقات حركتها التي تتبدل حسب المواسم تبدلاً تاماً، وقد احتفظوا لأنفسهم بمواعيد هذه الرياح واعتبروا ذلك سراً لا يطلعون عليه أحداً، مما ساعدهم على احتكار التجارة مع الهند، هذه التجارة التي كانت تدر عليهم أرباحاً طائلة.

وفي عهد ملوك سبأ، وابتداء من سنة ، ، ٥ق.م بدأت تظهر أسرات قوية قامت بدور خطير في سياسة بلاد العرب الجنوبية، من بينها أسرة همدانية تمكنت من اغتصاب العرش من ملوك سبأ، كما ظهرت آلهة جديدة لم نسمع عنها من قبل مثل "ذو السماء" أو "ذو سماوي" أو "رب سماوي"، وهي أسماء تعكس تطوراً

خطيراً في حكومة سبأ، وتغيراً مهماً في السياسة وفي الدين وفي النظم الاجتماعية (١).

أخذ مركز ملوك سبأ يضع منذ أن عمل البطالمة في مصر على احتكار التجارة الشرقية، والاقى ملوك سبأ منذ سنة ٥٠٥ق.م كثيراً من المتاعب التي أثارها الهمدانيون وغيرهم من القبائل الأخرى الطامعة في الحكم.

كانت سياسة ملوك سبأ تهدف إلى توحيد الإمارات ودمجها في كيان المملكة، غير أن هذه السياسة اصطدمت سريعاً بالمصالح الإقطاعية التي رفضت التنازل عن استقلاليتها، ونتج عن ذلك قيام اضطرابات عنيفة وترورات داخلية أضرت بالوضع الاقتصادي والسياسي لمملكة سبأ، ووقعت فريسة للتدخل الخارجي في شؤونها، وفقدت سيطرتها على تجارة البحر الأحمر وسواحل أفريقيا، وبالتالي انتقلت التجارة البحرية من أيديهم إلى اليونان والرومان.

وفي العصر الأخير من هذه المرحلة قام نزاع خطير على العرش السبئي كان له أعظم الأثر فيما أصاب البلاد من خراب ودمار، نتج عنه تحول الكثير من الأراضي الزراعية إلى صحراوات، استفاد الحميريون من هذه الأوضاع المضطربة ونجحوا في انتزاع العرش السبئي، وأسسوا في سنة مارة مريدة لقب ملوكها بلقب "ملوك سبأ وذي ريدان".

<sup>(</sup>۱) جواد علي ج۲ ص٤٨١.

#### المحثالثالث

# الدوس انحميري "الدولة انحميرية" (١١٥ق.م-٢٥٢م)

ينقسم هذا الدور إلى عصرين:

أولاً: عصر الدولة الحميرية الأولى (ملوك سبأ وذي مريدان) (١١٥ق.م-٣٠٠م)

أول ذكر للحميريين في آثار اليمن يعود لسنة ١٥ اق.م حيث تذكر النقوش أسماء الملوك وقد حملت لقباً جديداً وهو "ملك سبأ وذو ريدان"، وريدان هي التي عرفت فيما بعد باسم "ظفار" عاصمة الحميريين، وهي تقع على بعد مائة ميل من مخا، (وهي غير "ظفار" المدينة البرية التي كانت هي العاصمة). في هذه المنطقة البحرية ظهرت دولة حمير الأولى وامتد تاريخها سنة ٣٠٠٠م.

لقد وردت أول إشارة للحميريين في المصادر اللاتينية في كتاب "الطواف حول البحر الآرتيري" ومن ثم في كتابات بلينوس، والصلة بين سبأ وحمير متينة جداً غير أنه كان للحميريين منذ أيام السبئيين كيان سياسي متميز ويسكنون المنطقة الساحلية، وقد ساعدهم موقعهم الساحل على أن يقوموا بدور تجاري هام، وكانت الزراعة مزدهرة عندهم وتعتمد على ري الآبار والسدود والأحواض، وكانت بعض مناطق نفوذهم غنية بالذهب ولا سيما في عسير، على أن اللبان كان أهم منتوجاتهم وهو يشكل مادة أساسية من مواد التجارة.

وفي عصر هذه الدولة حدثت الحملة الرومانية المعروفة بحملة "اليوس جالوس" حاكم مصر الرومانية في سنة ٢٥ق.م للاستيلاء على اليمن بغية السيطرة على طرق التجارة التي كان يحتكرها ملوك سبأ، واستغلال تسروات

اليمن، فضلاً عن تطهير البحر الأحمر من القراصنة، واعتمد آليوس جالوس في حملته على مساعدة الأنباط في عهد ملكهم عبادة الثاني، الذي وعد الرومان بتقديم كافة المساعدات، كما وضع وزيره صالح "سايليوس" تحت تصرفهم ليكون دليلاً لهم في بلاد العرب، ويذكر "سترابو" أن الحملة خرجت من ميناء "لويكة كومة" ميناء الأنباط المعتقد أنها "الحوراء"، وسلكت الطريق البري عبر الحجاز، ووصلت إلى "مارسيابا" مارة بنجران ونشق، وبعد ستة أشهر تعرض الجند خلالها لأمراض وأوبئة، فضلاً عن متاعب لا حصر لها بسبب وعورة الطرق، وقد لقيت الحملة مقاومة شديدة اضطر معها "اليوس جالوس" أن يقفل راجعاً بعد أن حاصر مدينة مأرب ستة أيام، وقد لاقى جيشه في عودته الكثير من المصاعب والأهوال وفتك به المرض والعطش، ويدعي الرومان أن سبب فشلهم يرجع إلى عوامل المناخ، والواقع أن مقاومة اليمنيين هي السبب الرئيسي لعدم

تذكر الأخبار أن أحد ملوك هذه الدولة واسمه "ليشرح بن يحصب" هو الذي بنى أفخم قصور اليمن، وهذا القصر هو "قصر غمدان" في صنعاء، ويقول الهمداني وياقوت في وصف هذا القصر: أنه كان مؤلفا من عشرين طبقة مسقوفة بعضها فوق بعض وبين كل سقفين عشرة أذرع، وكان البناء من الجرانيت والمرمر والبورفير، وكان مجلس صاحب القصر في الطبقة العليا التي كان سقفها عبارة عن رخامة واحدة شفافة، فكان صاحب القصر يستلقي على فراشه في الغرفة فيمر به الطائر فيعرف أغراب أم حدأة أم غير ذلك، وكان القصر أربعة أوجه، منها وجه مبني بحجارة بيضاء ووجه بحجارة حمراء، وقد بقي هذا

البناء حتى بعد ظهور الإسلام، وربما هدم في أثناء الحروب التي جرت في اليمن في عصر صدر الإسلام.

نظام الحكم في هذه الدولة كان ملكياً، والملك مستبد وحكمه عبارة عسن خليط غريب من النظام القلبي القديم ونظام الطبقات والأرستقراطية والملكية الإقطاعية، وقبيل نهاية الدور الحميري الأول بدأت قوة عرب الجنوب تضعف، وكان ذلك نتيجة مزاحمة الرومان لهم في نقل التجارة بالطريق البحري مزاحمة شديدة، وبسبب عدم تركيز جهودهم على الطريق البرية التسي كان بإمكانهم احتكارها لكثرة ما عليها من محطات حميرية، ولكنهم أهملوا الاهتمام بالطرق البرية فضعفوا وتضاعلت أهميتهم التجارية. وهذا الطريق البريي بمحطات المتعددة هو الذي أشار إليه القرآن الكريم في سورة سبأ في قوله تعالى: ﴿وجعانا بينهم وبين القرى التي بامركنا فيها قرى ظاهرة وقدم نا فيها السيرسيروا فيها ليالي وأياماً آمنين، فقالوا بربنا باعد بين أسفام نا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومن قناهم عن قرن في في المكرية في السيرسيروا فيها ليالي وأياماً من قرق، إن في ذلك كريات لكل صبا شكوم (۱).

ثانياً: عصر الدولة الحميرية الثانية (ملوك سبأ وذي ريدان وحضر موت ويمنات)

بحدود سنة ، ٣٠٠م تمكنت دول حمير من استعادة قوتها ثانيـــة وضمـت اليها القبائل المجاورة وأخضعت حضرموت وسائر بلاد اليمــن وأصبــح لقـب ملوكها "ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت ويمنات" ثم أضيف إلى هذا اللقب قسـم آخر: "وعربهم في الجبال وفي التهامة"، ويفهم من هذا أن الدولة الحميرية الثانيــة

<sup>(</sup>١) سورة سبأ: ١٨-١٩.

أصبحت ذات حدود متسعة وتخضع بلاد كثيرة لسلطانها، وقد عرف العرب هذه الدولة الثانية باسم دولة التبابعة.

حديث المؤرخين عن ملوك هذه الدولة أقرب إلى الخرافة، فقيل أن مؤسس هذه الدولة "شمر يهرعش" المعروف عند الإخباريين بشمر يهرعش بسن ناشر النعم (٢٧٠-٢١م) وهو "عندهم" تبع الأكبر، الذي جاء في القرآن الكريم في قولم تعالى: ﴿أَمْ خَيْرُ أُمْ قُومُ تَبِعُ وَالذَينِ مِن قَبِلُهُ مُ أُهُ لَكُنَاهُ مَإِنْهُ مَا الكريم في قولم تعالى: ﴿أَمْ خِيرُ أُمْ قُومُ تَبِعُ وَالذَينِ مِن قَبِلُهُ مُ أَهُ المَاكِنَاهُ مَإِنْهُ مَا الله عندما أفتتح سمر قند هدمها ثم أمر ببنائها، وذكروا أيضا بدينور وسنجار، قيل إنه عندما افتتح سمرقند هدمها ثم أمر ببنائها، وذكروا أيضا أنه بسط نفوذه على الهند وغلب على أرض الصين وأخضع فارس وخراسان والشام ومصر (٢).

في عصر هذه الدولة بدأت الديانة المسيحية واليهودية تتسرب إلى اليمن وتحل محل الديانة الوثنية التي كانت تدور حول عبادة النجوم والكواكب والشمس، وكان انتشار المسيحية تدريجياً وقد قام بالدعاية لها المبشرون المسيحيون وخاصة اليعاقبة اتباع مذهب الطبيعة الواحدة الذين جاؤوا من الحبشة وأنشأوا لهم كنائس في عدن وظفار ونجران، ومن الجائز أن إرساليات مسيحية نسطورية من الحيرة وسورية أيضاً قامت بالدعاية للديانة المسيحية، وكسبت المسيحية بعض الأتباع في اليمن، وقد انتشرت اليهودية أيضاً في الجزيرة في عدد الدولة الحميرية الثانية، ويبدو أنها دخلت شمال الجزيرة قبل هذا العهد.

<sup>(</sup>١) سورة الدخان: ٣٧.

<sup>(</sup>٢) أنظر عبيد بن شريه ص٢٢٧-٢٣٦، وجواد على ج٢ ص٥٥٠.

### ثالثاً: الاحتلال الحبشي والفاسسي لليمن

في سنة ، ٣٤ مهاجم الأحباش اليمن واستولوا عليها فوجدت المسيحية فيهم سنداً قوياً، غير أن الحكم الحبشي لم يتح له أن يعيش طويلاً لأن رجال الدين المتعصبين لوثنيتهم تعاونوا مع أهل البلاد اليمنيين على مقاومة الأحباش النصارى واستطاعوا إخراجهم سنة ٨٧٨م، وعادت الوثنية تتربع المكانة الأولى، وكانت أهداف هذه الحملة الحبشية الأولى على اليمن انتزاع السيادة التجارية من اليمنيين ونشر الدين المسيحي، وقد مهدت هذه الحملة السبيل أمام الأحباش للقيام بغزوات لاحقة.

تأثرت الديانة المسيحية سلباً بخروج الأحباش من اليمن، من جانب آخر فإن ملوك الدولة الحميرية الذين لجأوا إلى يثرب في الحجاز إبان الاحتلال الحبشي لبلادهم، تأثروا بالديانة اليهودية التي كانت منتشرة هناك في ذلك الوقت، غير أنه ليس هناك من دليل على أن الملوك الحميريين قد اعتنقوا اليهودية، وقد ورد في أحد النقوش أن ملك كرب الذي طرد اليهود كان يعبد "ذي سماوي بعل السماوات والأرض" مما قد يستنتج منه أن اليمنيين في هذه الحقبة كانوا يؤمنون بإلا عظيم هو "ذي سماوي" رب السماوات والأرض، إلا أنهم لم يتركوا آلهتهم الأخرى كما أنهم لم يدينوا باليهودية التي تسمي إلهها "يهوة" لا "بعل" كما ورد في النقش.

خلف "ملك كرب" ابنه "أبو كرب أسعد" الذي يسميه المؤرخون العرب "أسعد كامل تبع" وينسبون إليه فتوحات واسعة وصلت حتى تركستان، وأخبار أخرى هي أقرب إلى الخرافة والأساطير منها إلى الحقيقة، ولا وجود لها في تواري الشعوب الأخرى المعاصرة له، ولكنها، من دون شك، تشير إلى قوة

الدولة الحميرية في هذه الحقبة، ويبدو أن أبو كرب قد فرض نوعاً من السيادة على يثرب، وربما كان يتعاون مع اليهود من سكانها ضد الأحباش والنصارى.

وخلف "أبو كرب أسعد" أخوه "وروامر أيمن" فيما يقرب من سنة ١٤٥٥، ثم انتقل الحكم من بعده إلى أخيه "شرحبيل يعفر" سنة ٢٤٥، وفيي عهده تسم ترميم سد مأرب في سنة ٤٤٩م، ويبدو أن هذه الترميمات لم تجد نفعاً، فقد تهدم السد بعد ترميمه بعام واحد في سنة (٥٥٠-١٥٥م)، وأدى ذلك إلى فرار جماعات كبيرة من سكان هذه المنطقة إلى الجبال، فقام الملك شرحبيل من جديد ببناء السد، وتم ذلك في سنة ١٥٤م، وسجل الملك شرحيبيل هذه الأعمال في نقش طويل تضمن فيما تضمنه عبارة لا تدل على انتشار عقيدة التوحيد في اليمن في زمن شرحبيل نصها: "بنصر وردا ألهن بعل سمين وأرضن" أي: بنصر وبعون الإله سيد السماء والأرض، وهي تعبير لا يتفق مع الديانتين المسيحية واليهودية (١).

ثم تعاقب على حكم اليمن -بعد شرحبيل يعفر - ملوك ليس لهم أعمال هامة حتى جاء ذو نؤاس الذي كان شديد التعصب على المسيحية وأراد اجتثاثها من اليمن، فطلب من النصارى ترك دينهم ولما رفضوا أحرقهم في إخدود حفره لهم، وقد ذكرهم الله تعالى في القرآن الكريم في سورة البروج، إذ يقول الله تعالى: ﴿ قَتَلَ أَصِحَابِ الأَحْدُود ، النام ذات الوقود ، إذ هم عليها قعود ، وهم على ما يفعلون ما لمؤمنين شهود ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) جواد على ج٢ ص٠٤٥.

<sup>(</sup>٢) سورة البروج: ٤-٨.

أعتقد الكثير من المؤرخين أن سبب اضطهاد "ذي نؤاس" للنصرانية هـو تعصبه الديني إذ أنه كان يدين بالبهودية و هو متعصب لها، وقد يكون هذا التعصب أحد أهم الأسباب التي دعت ذا نؤاس لفعل ما فعل، والحقيقة أنه كانت أسباباً ودوافع سياسية وراء هذا الإضطهاد، منها أن المسيحية في الشرق كانت تحت حماية الدولة البيزنطية -كما تدعى هذه الدولة نفسها-، وكان تحول ملسوك الحبشة إلى النصرانية سبباً في تحالف البيزنطيين مع الأحباش، وأن انتشار المسيحية في اليمن يعنى ازدياد نفوذ هاتين الدولتين في اليمن، وهو ما لا يرضي اليمنيين، بينما لم يكن يرافق انتشار الديانة اليهودية أي خطر سياسي لأنه لم تكنن هناك دولة تحمى اليهود، بل يقال أن اليهود هم الذين حرضوا ذا نـــؤاس علــي اضطهاد النصارى لأن أبناء دينهم في بيزنطة كانوا يعاملون معاملة سيئة إلى أبعد الحدود، وعلى الرغم من قسوة ذي نؤاس على النصاري فلا يعرف أنه قسى على الوثنيين اليمنيين، بل ظلت الوثنية قائمة في اليمن حتى ظهور الإسلام، مما قد يستدل منه أيضاً أن قسوته على النصارى لم تكن بدافع العصبية اليهودية، بـل بدوافع وطنية، لأن الوثنية أحرى بنعمة اليهودي المتدين من النصر انية.

كتب ملك الحبشية إلى قيصر الروم البيزنطيين يعلمه بما فعله ذو نــؤاس من قتل للنصارى ويستأذنه في مهاجمة اليمن، فكتب إليه يأمره بالمســير إليـها، فجهز جيشاً بقيادة "أرياط" تمكن من دخول اليمن والانتصــار علــى ذي نــؤاس والسيطرة على اليمن، وخضعت اليمن لحكم الأحباش المباشر (١).

<sup>(</sup>١) الدنيوري الأخبار الطوال ص٦٢.

بعد مدة من الزمن وفي إطار الصراع الحبشي على السلطة تغلب "أبرهـ الأشرم" على أرياط الذي حكم اليمن لمدة عشرين عاماً وتولى أبرهـ حكم اليمن، وازداد نفوذه واضطهد أهل اليمن، وبنى كنيسـة فـي صنعـاء سـماها القليس". وتذكر إحدى الروايات أن أحد العرب حاول الاعتـداء علـى الكنيسـة وتدنيسها مما أغضب أبرهة الأشرم فاتخذ ذلك ذريعة للهجوم على مكـة وهـدم الكعبة، فأعد جيشاً ضخماً وذلك سنة ٧٠٥م، مستخدماً الفيلة، ولكن لم يكتب لـهذه الحملة النجاح ومات أبرهة، وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحادثة في "سـورة الفيل".

لما طال البلاء على أهل من الاحتلال الحبشي ظهر زعيم وطنيم من حمير يقال له: "سيف بن ذي يزن" الذي عزم على تخليص بلاده من الأحباش، وحاول في البداية الاستعانة بملوك بيزنطة، إلا أن طلبه رفض للصلات القوية التي تربط الأحباش بالروم البيزنطبين، الأمر الذي دفع "سيف بن ذي يزن" إلى البحث عن حلفاء آخرين أقويا، فلم يكن في الساحة الدولية آنذاك غير ملوك الفرس الساسانيين، فتوجه إلى الاستعانة بكسرى ملك الفرس الذي أمده بقوة عسكرية أبحرت من الخليج العربي ونزلت جنوب اليمن، واستطاعت أن تطرد الأحباش منها، وبذلك تحررت اليمن من حكم الأحباش، وقامت في البلاد حكومة مشتركة من أهل اليمن والفرس، تولى رئاستها سيف بن ذي يزن، وقصد ظلت القوى الساسانية في اليمن وكان مركزها صنعاء.

قتل سيف بن ذي يزن فتولى الحاكم الساساني أمر إدارة اليمن يساعده في ذلك أفراد من القوة الساسانية، وحدثت في هذه الحقبة أزمات واضطرابات في الدولة الساسانية جعلت مركز هذا الحكم ضعيفاً فقوي نفوذ القبائل والأمراء

المحليين وتاروا على الحاكم الساساني وحصروا سلطته في صنعاء وما جاورها فقط(١).

استمر الوجود الساساني في بلاد اليمن، وكان آخر حكامهم فيه "بـــادان" الذي عاصر الرسول محمد ﷺ ثم دخل الإسلام ومعه أهل اليمن.

<sup>(</sup>۱) جواد على ج٢ ص٥٦٠.

# افصل الثاث ممالك شمال الكنيرة العربية «تكوم الشام والعراق»

المبحث الأول: الأنباط

المبحث الثاني: التدمريون

الهبحث الثالث: الفساسنة

الهبحث الرابع: المناذرة

#### مقدمة

لم تكن الحضارة العربية قبل الإسلام قائمة في جنوب الجزيرة العربية فقط، بل كانت هناك حضارات أخرى نهضت بها ممالك ودويلات أقامها العرب في شمال شبه الجزيرة العربية، على تخوم العراق وبلاد الشام، وكان للنشاط التجاري الأثر الأول في قيام تلك الحضارات الشمالية وازدهارها.

لقد استمدت هذه الدول قوتها من البحارة باعتبار أن موقعها الجغرافي سهل لها الاتصال بأقوام غرب آسيا وشرقي البحر الأبيض المتوسط، وقد كان الهلال الخصيب منذ أقدم العصور التاريخية مركزا من مراكز الحضارة، فموعه وخصوبة أرضه ساعدا على ازدهار زراعته وتكاثر سكانه وإقامة حكومات مستقرة ذات حضارة فيه، وعلى الرغم من غنى أرض الهلال الخصيب ووفرة منتجاته فإن سكانه كانوا بحاجة دائمة لاستيراد البضائع المكملة لرفاههم ولا سيما ما تنتجه الهند وشرق أفريقيا وجنوب الجزيرة العربية من بخور وعطور وبهارات وعاج وحرير وغير ذلك، كما كان سكان الهلال الخصيب يصدرون ما يفيض من منتجاتهم ولا سيما الزجاج والمنسوجات وغيرها.

فضلاً عن النشاط التجاري المتمثل في الاستيراد والتصدير، كانت منطقة الهلال الخصيب مركزا هاماً لتجارة الترانزيت، تمر منها وإليها تجارات الهند وبلاد البحر الأبيض المتوسط، فقد كانت أوروبا في عهد اليونان والرومان لا تستغني عن منتجات الشرق لا بل تعدها أساسية لحياتها ورفاهيتها.

وكانت صادرات الهند تنقل عن طريقين بحربين هما: أو لا طريق الخليج العربي ومنه إلى العراق وسورية برأ وبعد ذلك تركب البضائع البحر ثانية لتقطع

البحر المتوسط إلى أوروبا، أو عن طريق ثانية وذلك عبر البحر العربي إلى البحر الأحمر أو إلى ميناء العقبة حيث تنقل منها إلى الموانئ السورية في طريقها إلى البحر المتوسط. والطريق الأول الذي يمر بالخليج العربي أفضل مسن هذه الطريق الثانية فهو أقصر وتكاليف النقل عليه أقل وليس فيه جزر مرجانية كالجزر الموجودة في البحر الأحمر، لذلك كانت القوافل تستعمله أكثر مسن استعمالها لطريق البحر العربي والبحر الأحمر.

كانت السفن التي تنقل التجارة عبر الخليج العربي تفرغ حمولتها عند الأبلة (جنوب العراق) أو عند البحرين ثم تنقل البضائع عن طريق البر إلى العراق أو سوريا عبر الصحراء، أما السفن التي تأتي عبر البحر العربي فكانت تنهي رحلتها في ميناء عدن حيث تنقل ما تحمله من بضائع عبر اليمن إلى الحجاز ومنها إلى سوريا وفلسطين ومصر وهكذا نرى أن القوافل في كاتا الحالتين كانت مضطرة لأن تقطع الصحراء العربية مما كان يعرضها للكثير من المشاق والصعاب التي أهمها قلة الماء. لذلك فإن مواقع الآبار جاعتبارها المصدر الوحيد للماء في الصحاري أصبحت بمرور الزمن محطات تجارية للقوافل، ثم تطورت لتصبح مدناً مزدهرة تستقر فيها القبائل التي تعيش بالقرب منها، ثم صارت دولاً تتولى حماية القوافل التجارية وتقدم لها حيوانات النقل وتوفر لها كل الخدمات الضرورية من إقامة وغذاء وغيرها. وهذه الدول حسب ترتيب ظهورها هي: دولة الأنباط، دولة تدمر، دولة الغساسنة، دولة المناذرة في الحيرة.

### المبحثالأول

## الأنـــاط

قامت مملكة الأنباط في شمال الحجاز، في منطقة "وادي موسى" التي تقع شرق الأردن، وتنسب هذه المملكة إلى شعب عربي يعرف عند اليونان باسم "Nabataei" أو النبط، سكن في بادية الشام وجنوبي سورية في القرن السادس قبل الميلاد تقريباً، ولم نعثر في المصادر العربية على أخبار عن الأنباط، كما لم نعثر على أخبار عنهم في الوثائق الخاصة بحملات الآشوريين على الشام ومصر، وإنما وقفنا على أخبارهم من كتابات الإغريق، ومن نتائج الكشوف التي أسفرت عنها الأبحاث الأثرية في البتراء وحوران.

إن أول ذكر للأنباط في التاريخ يرد في قائمة آشورية تعدد أعداء "آشور بانيبال" الذي حكم آشور سنة ١٤٧ق.م، ولكن هذه المعلومات تتحدث عن الأنباط قبل قيام دولتهم، أي عن الحقبة التي كانت فيها البتراء بيد الأدومبين، سكان المنطقة الأصليين، وليس من السهل أن نحدد التاريخ الذي بدأ فيه الأنباط سكناهم في البتراء، ويستدل مما يذكره الكاتب القديم "ديو دروس الصقلي" أنهم كانوا يعيشون في هذه المنطقة منذ نهاية القرن الرابع قبل الميلاد، وإذا أردنا أن نعود يعيشون في هذه المنطقة على مسرح السياسة الدولية لوجدنا أن ذلك يعود إلى بدايات ظهور هذه المنطقة على مسرح السياسة الدولية لوجدنا أن ذلك يعود الهي قيام الإمبراطورية الآشورية وبسط نفوذها على سوريا وفلسطين وتوحيدها الهلال الخصيب تحت رايتها، فانتشر السلام في هذه الربوع وحلت الطمأنينة والأمن محل الفوضى والاضطراب مما ساعد على ازدهار التجارة وتجوال

القوافل بحرية ودون خوف من اللصوص وقطاع الطرق، وهكذا انتعش الطريق التجاري الذي يمر بالعراق وبالتالي ضعفت التجارة التي تمر من غرب الجزيرة، وقد أدرك اليمانيون وعرب الشمال أيضاً أن مصالحهم التجارية قد أصبحت في أيدي الآشوريين لذلك كانوا يتوددون إليهم ويعملون تحت لوائهم حيناً، ويتورون عليهم حيناً آخر(١).

تتميز بلاد الأنباط بأنها بلاد جبلية قفراء، قليلة المياه، تكثر فيها المرتفعات الصخرية الوعرة والشعب، وقد انعكست هذه الطبيعة الوعرة على النبط، فطبعتهم بطابعها، ولذلك عرف الأنباط بشدة المراس والعنف، كما عرفوا بميلهم إلى الغزو، وساعدتهم هذه البيئة الصخرية على مقاومة أعدائهم، فصعب على هؤلاء قهرهم وإخضاعهم لهم، ولهذا السبب لم يتمكن الآشوريون أو الفرس أو الإغريق من قهر هذا الشعب، ولقد سمى الإغريق بلادهم للسبب نفسه باسم "بلاد العرب الصخرية"، كما سميت عاصمتهم بالبتراء Petraea أي الصخرة، وهي تقارب في معناها كلمة "سالع" العبرانية المذكورة في التوراة (٢) وتعني الشق في الصخر، والتسمية العربية مترجمة من اليونانية، ونلاحظ أن التسمية العبرانية أكثر دقة، لأن مدخل البتراء يتسم بوجود أخدود عميق بين جبلين يعرف باسم الشبق" ولعله لفظ نبطي متوارث، حرفه الناس عن كلمة "الشق" في اللغة السبئية القديمة (٢).

<sup>(</sup>۱) جواد علي، ج٣، ص٦.

<sup>(</sup>٢) سفر اشعيا ١:١٦، ١١:٤٢.

<sup>(</sup>٣) لانكستر هارنج، آثار الأردن ص١١٧.

عندما جاء الإسكندر المقدوني بحملته على هذه البلاه، وأرسل جيشا بقيادة أحد قواده لاحتلال بلاد الأنباط، توغل هذا الجيش في بلادهم ولكنه عجز عن إخضاعهم، ولما مات الإسكندر انقسمت إمبراطوريته إلى عدة أقسام كما هو معلوم، ووقعت مصر تحت حكم بطليموس وسوريا تحت حكم سلوقس، وكان التنافس شديداً بين بطليموس وسلوقس وأراد هذا الأخير أن يقطع التجارة عن منافسه في مصر لذلك أراد احتلال بلاد الأنباط التي تسيطر على طرق التجارة البرية، فأرسل كما يذكر لنا "ديودروس الصقلي"، حملة مؤلفة من ٠٠٠ جندي مشاة و ٠٠٠ جندي خيال وذلك سنة ٢١٣ق.م، ولكن الفشل كان حليف هذه الحملة وهلك القسم الأكبر من أفرادها. واتبع السلوقيون هذه الحملة بحملة أخرى لعقاب الأنباط فهرب هؤلاء إلى معاقلهم في الجبال والصحاري ومن هناك فاوضوا السلوقيين للصلح ودفعوا لهم مبلغاً من المال. فقبل السلوقيون مصالحتهم بعد أن تأكدوا أنه لا سبيل إلى الانتصار عليهم (١).

ونستدل مما ذكره "ديودروس الصقلي" على أن الأنباط بلغوا من القوة ما جعلهم يروون جيش السلوقبين على أعقابه، كما نستدل مما ذكره على أن البتراء لم تكن قد بلغت من العمران ما بلغته في العصور التالية، فلم تكن المدينة مسورة، ومن المرجح أن السوريين اللذين تم اكتشافهما بالبتراء قد أسسهما الأنباط بعد أن عقدوا الصلح مع السلوقبين.

وأصبحت البتراء في القرن الأول قبل الميلاد أهم مراكز التجارة القادمة من جزيرة العرب، وساعد موقع البتراء على ازدياد أهميتها كونها محطة تجارية

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ص١١٩.

في ملتقى الطرق التجارية من العراق شرقاً، واليمن جنوباً، وسوريا وفلسطين شمالاً، ومصر غرباً. وقد أثرى الأنباط ثراء كبيرا بسبب اشتغالهم بالتجارة، فلما عمل البطالسة على احتكار التجارة البحرية و السيطرة على البحر الأحمر عن طريق إنشاء محطات وموانئ على سواحله وإقامة علاقات مع عرب الجنوب الذين يشتغلون بالتجارة في البحر الأحمر، أدرك الأنباط مدى الخطر الذي يتهددهم، كما أدركوا الأضرار الفادحة التي يمكن أن تصيب مصالحهم التجارية بسبب ذلك، واضطروا إلى التحرش بسفن البطالسة، وقطع الطرق البحرية عليها والاستيلاء على حمولتها، الأمر الذي دفع بطليموس الثاني (٢٨٥-٤٢ق.م) إلى إنشاء قوة بحرية لحراسة السفن التجارية البطلمية، وتمكن بذلك من السيطرة على شمال البحر الأحمر وخليج العقبة. ولكن الأنباط انتهزوا فرصة انشخال بطليموس بالحرب مع السلوقيين في سورية فأخذوا يسهاجمون سفن البطالسة التجارية بهدف عرقلة نشاطهم التجارى وإضعافه (١).

وفي القرن الثاني قبل الميلاد ضعف البطالسة وتمكن السلوقيون من أن يسترجعوا منهم سورية، وحاول السلوقيون أن يستجلبوا الأنباط إلى جانبهم وتحسنت علاقتهم معهم، فعاود الأنباط نشاطهم التجاري مع سوريا.

أعقب هذه الحقبة فترة ضعف فيها السلوقيون وعم الاضطراب منطقة الهلال الخصيب، وقامت في بلاد فارس الإمبراطورية البارثية، واستقلت بعض المناطق في شمال الهلال الخصيب وسوريا مما أدى إلى اضطراب الأمن وانتشار الفوضى وبالتالي ضعف التجارة المارة بالعراق، وقصد ساعدت هذه

<sup>(</sup>١) صالح العلى، محاضرات في تاريخ العربي ص٣٨.

الظروف المستجدة على أن تسترد الطرق التجارية المارة في غربي الجزيرة أهميتها فازدهرت البتراء بنتيجة ذلك.

### أشهى ملوك الأنباط

أول ملوك الأنباط الذين ورد ذكرهم في كتب التاريخ هو الملك Aretas "الحارث الأول" (١٦٩-٤١ق.م)، وكان معاصراً للملك أنطوخوس الرابع السلوقي ملك سوريا، وبطليموس فيلوميتور ملك مصر، وقد حالف الحارث النبطي جيرانه المكابيين بني حشمناي ضد السلوقيين، ففي سنة ٦٨ اق.م قام يهوذا المكابي بالثورة على السلوقيين ونجح في احتلال بيت المقدس.

ومن أشهر ملوك الأنباط الحارث الثاني (١١٠-٩ق.م) وفي عهده بلغت الدولة درجة من القوة جعلت المكابيين يلجؤون إليه طالبين النجدة ضدخصومهم ومعترفين بتفوقه العسكري. وقد ظلت الصداقة النبطية – المكابية قائمة لمدة من الزمن حتى تكشف للأنباط أن للمكابيين مطامع في الأرض النبطية نفسها وأن تقربهم منهم لم يكن فقط لنصرتهم على خصومهم بل بقصد التسلل إلى الأرض النبطية نفسها والاستيلاء عليها حالما تحين الفرصة، فغير الأنباط سياستهم تجاه المكابيين، وانقلبوا من حلفاء إلى خصوم، واشتبك معهم في معارك طاحنة استمرت إلى زمن خلفه "عبادة الأول" الذي تمكن من أن يشتت شمل مملكتهم.

ويعد الحارث الثالث (٨٧-٢٢ق.م) أشهر ملوك الأنباط على الإطــــلق، كما يعد عصره من أزهى العصور النبطية التي تحقق فيها للدولة الاتساع والمجد والانتصار على القوى المعاصرة الكبرى كالسلوقيين واليهود، ولذلك يعتبر الحارث الثالث المؤسس الحقيقي لسلطة الأنباط.

استغل الحارث ضعف السلوقيين عند بداية ظهور روما على أعتاب الشرق، وعندما بدأ "انطيوخوس ديونيسوس" هجومه على بلاد الأنباط، اصطدم مع الحارث الثالث في سنة ٨٦ق.م في معركة عنيفة حدثت عند قريـــة Cana الواقعة على ساحل يافا، وفيها انهزم السلوقيون هزيمة نكـــراء وسـقط ملكـهم صريعاً، واستجاب الحارث بعد هذا الانتصار الكبير إلى دعوة سكان دمشق ليقيم نفسه حاكماً عليها وعلى الأقاليم الملحقة بها بما فيها من سهول مثل سهل البقاع، وذلك في سنة ٨٥ق.م، وتخلص سكان دمشق بذلك من أسوأ مصــير فيمـا لــو سقطت في يد الأمير الأبتوري الذي كان يطمع في عرش سوريا(١).

لقد أدى امتداد نفوذ الأنباط إلى دمشق إلى تضييق الخناق على المملكة المكابية اليهودية ومحاصرتها من الشرق والجنوب وإلى تغلغل النفوذ النبطي إلى قلب المملكة المكابية في بيت المقدس، وقد قامت بين الحارث الثالث واسكندر جينوس الملك المكابي معركة عند موقع تسميه المصادر باسم Addida على مقربة من اللد أنهزم فيها المكابيون اليهود هزيمة نكراء وتحطم جيشهم واضطروا لقبول كل ما فرضه الأنباط من شروط(١).

شهد عصر الحارث الثالث استيلاء الرومان على دمشق سنة ٢٥ق.م، وقد تولى مملكة الأنباط بعده ابنه "عبادة الثاني ٢٦-٤٠ق.م)، وفي أيامه امتد

<sup>(</sup>١) جواد علي، ج٣ ص٢٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، ج٣ ص٢٧.

النفوذ الروماني على الشرق واستولت روما علي آسيا الصغرى وسورية ومصر، فتقلص النفوذ النبطي، وغدت سياسة الملوك الأنباط إزاء هذه القوة الدولية الطارئة على المنطقة تركز على حماية مملكتهم وصون استقلالها من الغزو الخارجي، وقد جسد هذه السياسة على أرض الواقع "عبادة الثاني" الذي عقد تحالفاً مع الرومان، ثم ساهمت الدولة النبطية في عصر خليفته "مالك الأول عقد تحالفاً مع الرومان، ثم ساهمت الدولة النبطية في الحملة التي قادها يوليوس قيصر على مصر سنة ٤٧ق.م، وفي عهد مالك الأول تمكن الرومان من إسقاط الأسرة المكابية اليهودية في بيت المقدس، وأقاموا مكانها الأسرة الهيرودية المهرودية لهم.

وقد شهد عصر مالك الأول أحداثاً مهمة كان أبرزها الحروب بينه وبين الهيروديين الذين أنابهم الرومان في حرب الأنباط لأن هؤلاء قد نقضوا ولاءهم للرومان وانضموا إلى صف أعدائهم البارثيين الفرس حين حاول الفرس احتلال فلسطين وإخراج الرومان منها، وقد انتهت هذه الحروب بهزيمة البارثيين الفرس أمام الرومان، والأنباط أمام الهيروديين واضطر الأنباط لدفع الجزية للرومان سنة ٤٠ق.م.

وفي عهد الملك النبطي عبادة الثالث (٣٠-٩ق.م) اشترك الأنباط في الحملة التي أرسلها القيصر بقيادة اليوس جالوس لغزو بلاد اليمن، وتولى "صالح" وزير عبادة (كما أشرنا سابقا) مهمة إرشاد الجيش الروماني إلى الطررق التي يسلكها في بلاد العرب، ولكن الحملة انتهت بكوارث تعرض لها الجيش الروماني، وأخفق الرومان في الاستيلاء على اليمن، واعتقد سترابو أن هذا الفشل سببه خيانة الوزير سايلوس (صالح) دليل الحملة، الدي سار بالجيش

الروماني في أكثر مناطق العرب وعورة وأشدها جفافاً حتى أن عدداً كبيراً مسن الجنود الرومان ماتوا عطشاً وجوعاً وتعباً (١).

ومع مرور الوقت أخذ ملوك البتراء يظهرون بمظهر التابعين للرومان، أكثر فأكثر، فالحارث الرابع (9ق.م - ٤٠م) عاون الرومان في حربهم ضد مملكة يهوذا، والظاهر أنه مع تشديد قبضة الرومان على ملوك النبط بدأ هولاء يهملون العاصمة البتراء. فلقد بنى عبادة الثاني مدينة أوارا التي بين أيله والبتراء مما يدعو إلى الظن أنها ربما كانت في موضع الحميمة، كما يرى جواد علي (١)، وكان المتأخرون من ملوك الأنباط يقيمون في مدينة بصرى مما أدى إلى ضعف العاصمة البتراء، وهكذا ستحل بصرى محل البتراء أهم مركز تجاري في جنوب بلاد الشام، على أيام دولة الغساسنة آخر دول العرب في بلاد الشام قبل ظهور الإسلام.

وكانت نهاية دولة الأنباط سنة (١٠٥م أو ١٠٦م) عندما قررت روما إنهاء استقلالها على عهد تراجان، وأدخلتها ضمن ولايتها العربية في الشام، التي كانت تحدها شمالاً أرض دمشق مما يلي حوران والجولان ويدخل في نطاقها مدن: درعة وبصرى وديوم وجرش والبتراء، وعَمّان (التي كانت تعرف بفيلادافيا)، كما كان يدخل ضمن نطاقها مواضع من النقب غربي العربة، وأيله والحجر (مدائن صالح) وكذلك سيناء.

<sup>(</sup>١) فيليب حتى، تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين ج١ ص٤٢٠، هاردنج ص١٢٣.

<sup>(</sup>٢) جواد علي، ج٣ ص٠٤.

إن نهاية كيان دولة الأنباط العربية لا يعني أن المنطقة فقدت أهميتها الإستراتيجية والتجارية، وذلك أن مركز الثقل انتقل قليلاً من إقليم البتراء باتجاه الشمال الشرقي، إلى مركز عربي جديد في "تدمر" التي سيؤكد ازدهارها أهمية الأقاليم الشمالية من بلاد العرب ليكون عصباً للحياة الاقتصادية في قلب العالم القديم.

## المبحثالثاني

## التدمر,\_\_\_ون

## موقع مملكة تدمر ونشأتها:

أَفُلَ نجم "البتراء" في مطلع القرن الثاني الميلادي بإدخالها في الولاية العربية الرومانية، فكان بشير سعد لمدينة "تدمر" التي أخذت في الازدهار منذ ذلك الوقت إلى أن بلغت ذروة مجدها في القرن الثالث الميلادي بفضل تملكها لناحية التجارة بين المشرق والبحر المتوسط.

ومن العوامل الأخرى المهمة التي ساعدت على نمو "تدمر" وازدهارها موقعها الممتاز بفضل وقوعها في قمة بادية الشام في مركز يكاد يمثل همزة الوصل بين أراضي الفرات الشمالية الغربية الخصبة وأراضي الشام الشمالية الغربية الخصبة وأراضي الشام الشمالية الشرقية. فكأن بادية الشام أسفلها مثلث متساوي الأضلاع: ضلعه الشرقي من الحيرة إلى تدمر، وضلعه الغربي من تدمير إلى البتراء، بينما قاعدته تمر بشمال نجد والحجاز عبر البادية، من الحيرة إلى البتراء في جنوب الشام.

نشأت تدمر في بادية الشام حول منبع ماء غزير، وتقع في منتصف المسافة تقريراً بين الفرات من جهة، وبين دمشق وحمص من جهة أخرى، وهي تبعد حوالي ١٥٠ ميلاً عن كل منهما، وكان الذين استقروا فيها بضع قبائل عربية، وقد أدت الاتجاهات الجديدة في الامبر اطوريات العالمية والتحول في طرق التجارة الدولية إلى رفع هذه القرية الصغيرة إلى مصاف المدن العظمي

ذات الغنى والسلطة بين مدن العالم القديم. وقد دعا السكان المحليون بلدتهم هذه تدمر. وظهرت بهذا الاسم لأول مرة حوالي عام ١٨٠٠ق.م. وكذلك ورد ذكرها في نقوش تجلات بلازر التي دون فيها أخبار حملته ضد العموريين حوالي سنة في نقوش مي رقيم باسم "تدمر آمورو".

وما زال أصل تسميتها بتدمر مجهولا على الرغم من الأبحاث التي قام بها العلماء في هذا المجال، وقد عرفت تدمر عند كتاب اليونان باسم "بلميرا وهو" Palmyra" ولوحظ أن المقطع الثاني من بلميرا وهو "Myra" قريب من المقطع الثاني لكلمة تدمر "Mor" الأمر الذي دعا إلى التساؤل عما إذا كان هناك ثمة صلة بين التسميتين، وأن اليونانية أو اللاتينية حرفت اسم المدينة الأصلي من تدمر إلى Palmyra، ويعتقد بعض العلماء أن كلمة "بلميرا" مشتقة من كلمة "هاميرة منذ أن تغلب عليها الإسكندر وذلك لكثرة ما كان يزرع فيها من أشجار النخيل(1).

وذهب بعض الباحثين إلى الاعتقاد بأن كلمة بلميرة ترجمة لكلمة "أمار" العبرانية التي تعني النخلة، وأن تامار العبرانية اسم بلدة أو موضع تقع إلى الجنوب الشرقي من يهوذا وفقا لما ورد في التوراة (٢)، ويذكرون أن تامار هي البلدة التي بناها سليمان، وورد ذكرها في التوراة في جملة المدن التي أسسها سليمان ولكنها ذكرت تحت اسم تدمر، وأن ورود اسم ثامار على هذه الصورة كانت نتيجة خطأ ارتكبته كتبة أسفار "أخبار الأيام"، فخلطوا بين ثامار الواقعة جنوبي البحر الميت وبين تدمر المدينة المشهورة، ثم كتبت في سفر الملوك

<sup>(</sup>۱) جواد على، ج٣ ص ٧٢.

<sup>(</sup>٢) سفر حزقيال ١٩:٤٧ ، ٢٨:٤٨.

الأول تحت اسم تدمر بدلاً من ثامار، وأصبحت تدمر على هذا النحو من بين المدن التي أسسها سليمان، ومن هنا ارتبط اسم تدمر بثامار أي النخيل وجاءت التسمية اليونانية ترجمة لمعنى كلمة ثامار، وذلك بعد تدوين "أخبار الأيام".

تزعم الروايات العربية التي أخذت عن التوراة أن تدمر مما بنته الجسن لسليمان، وقد استبعد "ياقوت الحموي" ذلك وعلق على زعم الإخباريين بقوله: "...وأهل تدمر يزعمون أن ذلك البناء قبل سليمان بن داوود، عليه السلام، باكثر ما بيننا وبين سليمان، ولكن الناس إذا رأوا بناء عجيباً جهلوا بانيه، أضافوه إلسى سليمان وإلى الجن"(١)، هذا فضلاً عن روايات أخرى تتسبب بناء تدمر إلى شخصيات خرافية، وترفع نسب ملوكها إلى سام بن نوح(٢).

إن الواقع يؤكد بأن تدمر لم تكن من بناء سليمان، لأن ملكه لم يمتد إلى هذه المنطقة، وأغلب الظن أن تدمر نشأت حول نبع ماء في البادية، فقصدها البدو، واستقروا فيها، وعندما هاجم "نبوخذ نصر" القدس ساعده أهل تدمر، ومنذ ذلك الحين بدأت تظهر تدمر مركزاً تجارياً هاماً وطريقاً للقوافل بين العراق والشام، خاصة بعد قيام الدولة الأخمينية في بلاد فارس، فلما سقطت الدولة الأخمينية على يد الاسكندر، وربط الاسكندر بين الشرق والغرب، وتابع سلوقس الأخمينية على يد الاسكندر، وربط الاسكندر بين الشرق والغرب، وتابع سلوقس هذه السياسة التي تهدف إلى خلق دولة متحدة بين الفرس والمقدونيين، اشتهرت تدمر دولة تجارية تمر بها قوافل التجارة بين العراق وسوريا، غير أن قيام الدولة (البارثية) منذ نحو ٥٠ ق.م، وانتصارها على السلوقيين وامتداد نفوذها من الفرات إلى هراة، سبب أضراراً جسمية لاقتصاد تدمر، فقد انفصلت العراق

<sup>(</sup>١) معجم البلدان ج٢ ص١٧.

<sup>(</sup>٢) المسعودي، ج٢، ص٩٣.

عن الشام، وهدد ذلك الانفصال التجارة التدمرية التي يرجع الفضل في ازدهارها اللي ارتباط القطرين، فلما سيطر الرومان على بلاد الشام ومصر، وساد السلام بينهم وبين الدولة الفارسية انتعش النشاط التجاري المار بتدمر مجدداً.

لقد درس المستشرقون الكتابات التدمرية وترجموها إلى لغاتهم وشرحوا ما جاء فيها، وهي بالآرامية واليونانية، ثم اللاتينية والعبرانية، وكذلك كتب بعض المؤلفين اليونان واللاتين والسريان كتباً عن تدمر، أو تعرضوا لذكرها في أثناء أبحاثهم، ومن هذه المصادر الرئيسية استقى المؤرخون معارفهم عن تاريخ هذه المدينة، هذا فضلاً عن النقوش والكتابات.

وأهل تدمر عرب كالأنباط، يكتبون بالآرامية التي انتشرت في المنطقة ما بين فارس والشام والحجاز، على أنقاض اللغة البابلية القديمة، حتى أصبحت اللغة الرسمية في كل هذه البلاد، كما كانت لغة التجارة والدبلوماسية، وملوك تدمر يظهر عليهم التأثر بالثقافة والعادات الرومانية كملوك البتراء، فهم يحملون أسماء عربية وإلى جانبها ألقاباً ورمانية، وإذا كان البتراء ملكاتها الشرقيات أو الحقيقيات، فاقد كان لتدمر ملكتها الأسطورية "الزباء" أو "زنوبيا" الذائعة الصيت، التي أحيث بسيرتها العجيبة سيرة ملكة مصر البطلمية "كليوباترا".

أما نقوشهم فتظهر فيها أسماء الأصنام العربية التي عبدوها إلى جانب الأصنام العربية التي عبدوها إلى جانب الأصنام العربية القديمة (الآرامية)، فمن أصنامهم: شمش (شمس)، وبل (بعل الإله الأكبر في تدمر، وكذلك بعل-شمين أي رب السماء، وآلت (اللات) وأشتر (عشتار).

والخلاصة أن ثقافة تدمر كانت خلاصة ثقافات عديدة عربية وآرامية ويونانية ورومانية، وأقدم كتابه عثر عليها لا يتجاوز تاريخها سنة ٩ق.م.

ومن الناحية السياسية، فقد حافظ التدمريون على استقلالهم في أتناء النزاع بين البارثيين والسلوقيين، ولكن الرومان طمعوا في الاستيلاء على بلدهم منذ عام ٤١ق.م، عندما حاول مارك انطونيو غزوها، فاضطر أهلها إلى الجلاء عنها حاملين معهم أموالهم وأمتعتهم، ولا ندري على وجه الدقة ما أسفرت عنه حملة أنطونيو، وأغلب الظن أن تدمر اعترفت بسيادة روما مع احتفاظها باستقلالها، ولكن من المرجح أنها دخلت في فلك الدولة الرومانية في أواخر القرن الأول الميلادي، إذ كانت من بين المدن التي أدخلها الإمبراطور تراجان في الإمارة العربية سنة ٢٠١ وفي سنة ١٣٠، زارها الإمبراطور هادريان ومنحها لقب "هادريانا بالميرا Pladriana Palmyra أو تسمى "هادريانا بولس" كما منح أهلها حقوق أهل روما مثل: حق الملكة المطلق والحرية الكاملة في إدارة سياسة المدينة، وحق إعفاء تجارتهم من الضرائب، وعندما ساد السلام بين البارثين والرومان بدأ عصر من الرخاء الطويل في تاريخ تدمر.

ثم قام الإمبراطور سبتيموس سفيروس (١٩٣-٢٥ق.م) فجعل تدمر وملحقاتها مدنا إقليمية في إمبراطوريته، وفي مطلع القرن الثالث صارت تدمر مستعمرة رومانية، ولكنها لم تفقد الحكم الذاتي، وباعتبار أنها مدينة خلقتها خطوط القوافل فقد أصبحت الوارث الطبيعي لمدينة البتراء.

استغل التدمريون ظروف انشغال الدولة الرومانية بصد هجمات القبائل الجرمانية التي كانت تهدد دولتهم في أوروبا الغربية وأخذوا يتوسعون على حساب الأراضي التي تحتلها الدولة الرومانية، فأصبحت دولة تدمر تشمل عدداً من المدن الصغيرة التابعة لها مثل "دورا أوريس" و"الرصافة" ومع ذلك فقد ظل التدمريون أوفياء للرومان.

#### أشهى ملوك تدمى:

كان لتدمر أسرتها الوطنية الحاكمة، التي توارثت الملك أو الإمارة في البلاد، والتي كانت صاحبة السلطة الفعلية، وأشهر ملوك هذه الأسرة هو الملك أذينة Odenatus بن خيران (او حيران الملقب ببتموس) بن أذنيه الذي كان يحمل لقب قائد العرب في الإقليم (فلارك) والذي أعطي لقب القنصل (سناتور) من قبل الإمبراطور فاليريان، مكافأة له على معاونته له في الحرب ضد الفرس بقيادة سابور سنة ٢٥٨م، وهي التي انتهت بهزيمة فاليريان ووقوعه في الأسر.

بدأت مملكة تدمر تقوم بدور مهم في السياسة الدولية بعد أن تولى عليها أذينة الثاني، هذا وقامت في تلك الحقبة سلالة جديدة نشيطة في بلاد فارس هي السلالة الساسانية التي حكمت المنطقة من سنة ٢٢٦م وحتى ظهور الإسلام وانهيار هذه الدولة بعد معركة القادسية سنة ٢٣٧م، وقد حدث أن طالب أذينة الثاني فاليريان لمساعدته للثأر من قاتل أبيه أذينة الأول، ولكن فاليريان لم يكترث لطلبه، فغضب أذينة وأخذ يتحين الفرص للانتقام من الرومان، وجاءت المناسبة حين اتبع الساسانيون سياسة التوسع وقامت بينهم وبين الإمبراطورية الرومانية وممتلكاتها في الشرق مشاحنات وخلافات حول مناطق النفوذ وخطوط التجارة، وحدث أن بدأت المعارك بين الفرس الساسانيين والرومان في هذا الجزء من العالم القديم، وانتصر الساسانيون بقيادة ملكهم سابور الأول (٢٤١-٢٧٢م) على

الجيش الروماني بقيادة فاليريان في معركة جرت قرب الرها(\*)، ووقع فاليريان وجد أسيراً في قبضة الفرس، ولما بلغ أذينة نبأ انتصار سابور على فاليريان وجد الفرصة سانحة للانتقام لمقتل أبيه من هذا الأخير فأرسل رسله إلى سابور يحملون إليه كتاباً كله ود وعرض للصداقة والتحالف، ولم يتقبل سابور الكتاب والرسل التدمريين قبولاً حسناً وعاملهم بجفوة واستهان بأمرهم وأمر بإلقاء الهدايا التي كانوا يحملونها في النهر إمعاناً في إهانتهم. وقد أثار هذا التصرف شائرة أذينة فما كان منه إلا أن جمع جيشاً كبيراً وهاجم عاصمة الساسانيين "طيسفون أو المدائن" واشتبك مع جيش سابور في معركة عنيفة على ضفاف نهر الفرات انتهت بهزيمة سابور هزيمة نكراء، وتتبع أذينة فلول الجيش الفارسي حتى أسوار عاصمته ولكنه لم يستطع تخليص فاليريان من الأسر.

كافأ الإمبراطور الجديد غالينوس بن فاليريان أذينة على هذا الانتصار الذي أحرزه على الفرس، فأنعم عليه بلقب قائد عام على جميع جيوش الشرق Dux Orientis في سنة ٢٦٢م. وبدأ أذينة يسترجع أراضي الإمبراطورية من الفرس، فهاجم شابور في طيسفون، ونجح في استرداد المناطق الشرقية، فاستولى على الرها ونصيبين، وكان لهذه الانتصارات أثرها العميق في نفس الإمبراطور الروماني فكافأه على إخلاصه مرة ثانية في سنة ٢٦٤م بأن منحه لقب المبراطور بلاد المشرق".

<sup>(\*)</sup> وهي من المدن الهمة والعريقة في الجزيرة الفراتية، تقع بين الموصل والشام، يسميها اليونان Edessa وكانت تسمى في عهد السلوقيين (كالوري) وسماها العرب الرها، تدعى اليوم أورفه، أنظر ياقوت ج٣ ص١٠٦.

ويبدو أن أذينة شعر بأهمية انتصاراته وموقعه بين كل من كسرى ملك الفرس وقيصر ملك الروم، فاتخذ لنفسه اللقب الفارسي "ملك الملوك"، كما اتخذ لقب القياصرة وهو "أغسطس"، وكأنه أصبح يقف موقف الحكم بين القوتين الكبيرتين المتصارعتين على سيادة المشرق، بدلاً من أن يكون مجرد دولة صغيرة عازلة بين الدولتين (١).

إن هذا الاستقرار والتقدم السياسي الذي أحرزته المملكة التدمرية لابد أن ينعكس على ازدهارها الاقتصادي عن طريق تأمين القوافل وتنظيم التجارة وإقرار الضرائب المقررة على التجارة وعلى تجارة العبور. وكان تجار تدمر وعلى رأسهم الأسرة الحاكمة يتعاملون في منتجات جزيرة العرب وبضائعها من الذهب والجزع واللبان والصمغ، ولؤلؤ الخليج العربي وفي حرير الصين وطرائف الهند من البهار والقرنفل والعاج والأبنوس.

يبدو أن أذينة لم ينس إهانية سابور له، فعزم على مهاجمة الفرس ثانية، ومضي مع ابنه سبتيموس هيرودس وحاصر عاصمتهم طيسنون "المدائن" مدة من الزمن، ولكنه اضطر إلى العودة إلى الشام مسرعاً لمواجهة خطر القوط الذين نزلوا على سواحل ميناء هرقلية وزحفوا نحو كبادوكيا، فلما علم القوط بعودة أذينة ولوا الأدبار هاربين، وقفلوا هاربين من حيث جاؤوا، وبينما كان أذينة يستعد للعودة إلى العراق لمهاجمة عاصمة الفرس "طيسغون" حدثت الفاجعة التي أدت إلى مقتله مع ابنه.

<sup>(</sup>۱) جواد على ج٣ ص٩٣-٩٥.

ملخص الحادث، كما ترويه أغلب المصادر، أن أذينة كان في مدينة حمص حيث يستريح جنده قبل معاودتهم المسير إلى العراق، وأراد أن يحتفل بعيد ميلاده فأعد وليمة كبيرة حضرها كبار رجالات الدولة وقادة جيشه، واستغل ابن أخيه "معنيوس" بن يران هذه المناسبة فقتله مع ابنه هيرودوس، وقد نادى معنيوس بنفسه ملكا بعد مقتل عمه، ولكنه بعد أيام قليلة من جلوسه على عرش تدمر ما لبث أن لقي نفس المصير الذي حضره هو لعمه من قبل إذ انتقمت منسسيوف أهل حمص وألحقته بالمصير الذي أراده لعمه وابن عمه من قبل، وقد تباينت الأخبار والروايات الواردة في هذا الموضوع، لذلك تعددت الآراء حول أسباب مقتل الملك أذينة وهو في ذروة مجده وانتصاراته (۱).

بعد مقتل أذينة ومعني، انتقل ملك تدمر إلى وهب اللات ابن أذينة من زوجته زنوبيا أو الزباء، وكان وهب اللات حين قتل أبوه صغير السن، لذلك تولت الوصاية عليه أمه وحكمت باسمه، وقامت بأعباء الحكم على خير وجه وسعت لتوسيع حدود مملكتها وبسط نفوذها على أماكن واسعة لم تكن بين الأراضي التابعة لتدمر، وكان من الطبيعي أن تؤدي هذه السياسة إلى حدوث صدام بينها وبين جيرانها.

وشخصية زنوبيا من الشخصيات الهامة في تاريخ الشرق الأدنى القديم، فقد كانت تطمح في تكوين إمبر اطورية كبرى، وكانت شجاعة جريئة، ويذكر المسعودي (٢)، أنها كانت رومية، وكانت تتكلم العربية وفقاً لبعض الروايات، وعربية من أهل بيت عاملة من العماليق الذين كانوا في سليح، وتبالغ الروايات

<sup>(</sup>۱) جواد علي ج٣ ص٩٦.

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب ج٢ ص٩٣.

في الحديث عن الزباء (زنوبيا)، فتزعم أن جنود الزباء مسن بقايا العماليق والعاربة الأولى وتزيد وسليح ابني حلوان ابن عمران بن الحاق بسن قضاعة، وأنها عندما آل إليها الحكم عزمت على غزو جنيمة الأبرش، وهو جُنيمة بسن مالك بن فهم التنوخي، أول من ملك عرب الضاحية النازلين بين الحيرة والأنبار في بادية العراق، وكان قد قتل أباها عمرو بن الضرب، فتنتها أختها عن قصدها، وأقنعتها باصطناع الدهاء لاجتذابه إليها، فكتبت الزباء إلى جذيمة تدعوه إلى نفسها وملكها وأن يصل بلاده ببلادها، فلما بلغه ذلك طمع في ضم ملكها إلى ملكه، فأقبل إليها، فلما اجتمعت به قتلته، فانتقم عمرو بن عدي ابن أخت جذيمة الأبرش منها، فسير إليها رجلاً يقال له قصير به سعد اللخمي، فتحايل على قتلها، ونجح قصير في دخول تدمر بجنود الحيرة، فاضطرت الزباء إلسى امتصاص خاتمها المسموم، فقتلت نفسها، والقصة مليئة بعناصر الخيال والخرافة والإشارة، ومن المرجح أن نهاية زنوبيا كانت على يد الرومان، فقد أكدت الروايات أنسها أسيرة إلى روما، وأن الغزو الذي تعرضت له بلادها كان غزوا رومانياً.

وهناك روايات تفيد أنها ادعت أنها من مصر من نسل الملكة الشهيرة "كليوباترا" وأنها كانت تتكلم المصرية بطلاقة، وأنها ألفت كتابا في تاريخ مصر، ولعلها أرادت بتأليفها الكتاب في تاريخ مصر تأبيد نسبها هذا، أو أنها تهدف من وراء هذا النسب تحقيق أغراض سياسية منها التقرب إلى الرومان بادعائها أنها من أصل يوناني، وأنها لم تكن بعيدة عن الحضارة والعمران، أو من أجل كسب ود المصريين بادعائها أنها من أصل مصري، أو ربما كان لها بذلك أهداف أخرى.

أظهرت الزباء حنكة سياسية ومقدرة فائقة في إدارة شؤون دولتها، فكان ذلك مثار قلق للرومان، وقام شيوخ روما بتحريض الإمبراطور "غاليا تونسس" على مهاجمة مملكة تدمر والقضاء على زنوبيا قبل استفحال أمرها، فأرسل هذا الإمبراطور جيشا إلى الشرق تظاهر أنه يريد من إرساله محاربة سابور غير أنه كان يريد في الواقع مهاجمة تدمر وإخضاع الملكة، فبلغ بسره مسامع الزباء فاستعدت لمقابلته وخرجت إليه والتحمت فعلاً بجيش الرومان وانتصرت عليه انتصاراً باهراً، وهزم الجيش تاركاً قائده هرقليانوس قتيلاً في أرض المعركة.

ومن جهة الشرق لم تنسق زنوبيا التحصن والحذر من الخطر الفارسي، فأمرت ببناء حصن على الفرات ليقف أمام الهجمات المتوقعة من الفرس ضدها، واتسعت الدولة التدمرية في عهدها حتى غدت أشبه بإمبراطورية إذ شملت سوريا وجزءاً من آسيا الصغرى وشمال الجزيرة العربية، وفي عام ٢٧٠م أصبحت مصر تحت حكم زنوبيا، ويبدو أنها اتفقت مع روما على بقاء حامية تدمرية في مصر نظير اعتراف تدمر بسيادة الرومان على مصر، وقد عثر على عملة تدمرية ضربت في مدينة الإسكندرية سنة ٢٧٠م نقش عليها صورة وجه وهب اللات إلى جانب صورة وجه أورليان، والجمع بين الصورتين في عملة واحدة دليل على أن وهب اللات أصبح يحكم مصر ممثلاً للإمبراطور الروماني.

من المؤكد أن سياسة الزباء التوسعية لم تكن موضع ارتياح لدى الرومان، لذلك عزم الإمبراطور أورليان على وضع حد لتلك التوجهات والأطماع، فلما علمت الزباء بتلك النوايا غضبت وأرادت تحدي الإمبراطور، فأمرت بضرب عملات في الإسكندرية خالية من صور الإمبراطور الروماني

مما يعني عدم الاعتراف بسلطته، من جانب آخر أقام قائدها زبدا تمثالاً لأذينة الراحل ونقش عليه لقب "ملك الملوك".

هذه الأعمال قصمت ظهر العلاقة التدمرية الرومانية، وفي سلم ٢٧١م وجهت روما أولى ضرباتها، وتمكن الجيش الروماني من إلحاق الهزيمة بجيسش تدمر في مصر، في حين كانت الجيوش الرومانية تجتاح آسيا الصغرى وتحتلل بلاد الشام.

حاول الجيش التدمري إيقاف تقدم الجيسش الروماني في الأراضي السورية، ولكن أخفق، فانسحب من أنطاكيا إلى حمص، وفي حمص كانت الهزيمة الثانية لجيش تدمر، وأصبح الطريق مفتوحاً أمام الرومان لاجتياح تدمر التي تحصنت فيها الزباء ودافعت عنها ببسالة وانتظرت أن تأتيها النجدة من الفرس، ولكن هؤلاء كانوا في شغل شاغل عنها على ما يبدو بسبب مشاكل الحكم، ولما أيقنت بعدم جدوى الدفاع أمام القوات الرومانية المتزايدة قررت أن تذهب بنفسها إلى ملك الفرس عسى أن يستجيب لها ويعينها على استرجاع ملكها، فخرجت سراً ونجحت في الوصول إلى ضفاف نهر الفرات، وقبل أن تهم بالركوب في زورق ينقلها إلى الضفة الشرقية من النهر اكتشف الجنود الرومان أمرها وقبضوا عليها واستسلمت لهم سنة ٢٧٣م.

وهكذا استسلمت تدمر ولم يكن أمامها سوى ذلك، فجردها المحتلون من كنوزها الغنية وزخارفها الثمينة، وفرضوا على السكان غرامة كبيرة وعينوا على تدمر حاكما رومانيا تحميه فرقة عسكرية تتكون من عدد من الرماة.

أما الملكة زنوبيا فقد أخذت أسيرة إلى روما مع أحد أبنائها، وسارت محملة بالجواهر ومقيدة بالسلاسل الذهبية فازدان بها موكب أورليان عند دخوله

المظفر إلى عاصمته سنة ٢٧٤م، وقضي على الملكة أن تقبع في بيت مخصص لها في تيبور (تيفولي) مع أو لادها، وهناك أمضت بقيت حياتها.

وأما تدمر المدينة التجارية الكبرى، فقد صارت خلال قرن من الزمان قرية صغيرة، وحصناً من حصون الحدود التي أحاطت بها روما حدودها، وظل الأمر هكذا خلال القرنين الخامس والسادس الميلاديين حيث كانت تقيم حامية رومانية مخصصة للدفاع عن حدود الإمبراطورية ضد غارات قبائل البادية، وكانت تدمر من المواضع التي اتخذها الغساسنة قصرا ريفياً لهم، وظل حالها كذلك إلى أن فتحها المسلمون سنة ١٢ه/ ٢٣٤م(١).

<sup>(</sup>۱) أنظر: جواد على ج٣ ص١٢٧-١٢٩.

#### المحث الثالث

#### 

من الدول العربية التي قامت في شمال جزيرة العرب قبل الإسلام دولــة الغساسنة التي أسسها العرب على حدود بلاد الشام، فمن الغساسنة؟ وما أصلـهم؟ وكيف تمكنوا من إقامة دولة لهم في هذه البقعة من أرض العرب؟.

الغساسنة من قبيلة مازن، فرع من أزد اليمن، نزحوا قبل أو بعد حادثة سيل العرم تحت قيادة زعيمهم عمرو بن عامر مزيقياء من جنوب الجزيرة العربية إلى بلاد الشام. ويزعم نسابو العرب أن هؤلاء الأزد لم يرحلوا إلى الشمام مباشرة، وإنما أقاموا حيناً من الوقت في تهامة بين بلاد الأشعريين وعك، على ماء يقال له "غسان" فنسبوا إليه. وقد نزلوا على هذا الماء بعد خروجهم من اليمن، ويفسر المسعودي هذه النسبة بقوله: "وإنما غسان ماء شربوا منه، فسموا بذلك، وهو ما بين زبيد ورمع، ووادي الأشعريين بأرض اليمن"، ويدعم المسعودي هذا التفسير ببيت شعر لحسان بن ثابت:

أما سألت فإنا معشر نجب الأزد نسبتنا والماء غسان (١)

وينتسب الغساسنة أيضاً إلى آل عمرو المعروف به "ميزيقياء"، وهو عمرو بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرئ القيس البطريق بن

<sup>(</sup>١) مروج الذهب ج٢ ص١٠٦-١٠٧.

تعلية ابن مازن بن الأزد بن الغوث، وهناك رأيان مختلفان في تفسير اسم "مزيقياء":

الأول: "أن عمراً إنما سمي مزيقياء لأنه كان يمزق كل يوم من سني ملكه حلتين لئلا يلبسهن غيره، فسمى هو مزيقياءؤ، وسمي ولده المزاقية".

الثاني: "قيل: إنما سمي مزيقياء، لأن الأزد تمزقت على عهده كل ممــزق عنـد هربهم من سيل العرم، فاتخذت العرب افتراق الأزد عن أرض سبأ بسيل العرم مثلاً، فقالوا: ذهبت بنو فلان أيادي سبأ (١).

ومن المؤكد أن التفسير الأول تفسير خرافي، والمرجح هو التفسير الثاني لأن له صلة بنص قرآني، في قوله تعالى: (... وظلموا أنفسه م فجعلناهم أحادث ومزقناهم كلمزقإن في ذلك لآيات اكل صبار شكور)(١).

ويلقب الغساسنة أيضاً بآل جفنة أو بأولاد جفنة، وذلك لأن أول ملوكهم "جفنة بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء..."، وإلى جفنة ينسب أحد أمراء الغساسنة، هو الحارث الأول ابن تعلبة بن عمرو بن جفنة، الذي يسمى بالحارث الجفني، كذلك يسمون بآل تعلبة، نسبة إلى جد لهذه الأسرة يعرف بتعلبة بن مازن.

ذكر الأخباريون أن جد الغساسنة عمرو بن عامر تنبأ بخراب سد مأرب فرحل بقومه الأزد من مأرب ... "يريدون أرضاً تجمعهم يقيمون بها"(٣)، فحلوا

<sup>(</sup>١) الأصفهاني، ص٧٧.

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ: ١٩.

<sup>(</sup>٣) المسعودي ج٢ ص١٩٠.

بأرض من أعمال الشام كان يملكها عرب يعرفون بالضجاعمة ولسنا نعرف الكثير عن الضجاعمة، فهم في رأي بعض النسابين العرب من نسل سليح بن حلوان من قضاعة، وقد غلبهم الغساسنة وحلوا محلهم.

لم يتغلب الغساسنة على الضجاعمة بسهولة ويسر، ويذكر الأخباريون أن سليح بن حلوان (الضجاعمة) ضربت الأتاوة على غسان حين نزلت بقربها، ولمطلب سيد بني سليح بن حلوان من ثعلبة بن عمرو، كبير الغساسنة، دفع الأتاوة قامت الحرب بين الطرفين وكان النصر للغساسنة واندحرت سليح، فصار الملك إلى غسان، على أن هذا النصر الذي أحرزه الغساسنة على الضجاعمة لم يود اللي زوالهم نهائياً، أو مغادرتهم للمنطقة فقد ظلت بقاياهم تقيم في مواضع مختلف من بلاد الشام إلى زمن متأخر.

كان من الطبيعي أن تؤدي جباية هذه الضريبة من غسان الذين كانوا لا يعرفون الجباية، إلى الصدام بينهم وبين عرب بن سليح، ثم بينهم وبين قوات الروم، وكانت المواجهة الأولى بين الغساسنة الذين قتلوا الجابي السليحي وبين عساكر الروم الذين يظن أنهم كانوا من سليح، في موضع عرفه العرب بوايد الكسوة، نظراً لسلبهم كسوة عسكر الروم الذين قتلوا في المعركة، وهكذا تأكد للروم قوة بني غسان فصالحوهم "... على أن تعطي غسان الذمة، والدخول والخروج في البلد، والمرعى والنصرة ضد العدو، والمواصاة والعدل". وهكذا ثبت الغساسنة أقدامهم في أرض الشام إلى جانب السليحيين، وكان من الطبيعي أن ينتهي الأمر بانتز اعهم بعد عدد من الوقائع بين غسان وبين الدروم وسليح، منها: يوم بالغة، ويوم مرج الضباء، ويوم حليمة الذي وقفت فيه قبائل العرب، من عمن: سليح وكنابة وجذام إلى جانب الروم حتى وافقت غسان على الصلح نظير

دفع الجزية. وكانت المطالبة بها هذه المرة بالقرب من باب دمشق الذي عسرف لذلك السب بـ "باب الجابية"، وهذا يعني تقدم الغساسنة نحو قلب بلاد الشام، ممسأ أدى إلى الحرب من جديد، ووقفت سليح إلى جانب الروم بينما أتت المعونة إلى الغسانيين من بني عمومتهم في يثرب، وانتهى الأمر بانتصار غسان حتى اضطر القيصر إلى صلحهم على أن لغسان ملك الشام، وأن لملكهم طعمة على الروم وأن ينصروه في الحرب(١).

#### أشهر ملوك غسان:

كان أول من ملك من الغساسنة، على حد زعم حمزة الأصفهاني (1)، هو جفنة بن عمرو مزيقياء، ويذكر حمزة أيضاً أن جفنة هذا حكم في أيام نسطورس الذي ملكه على عرب الشام، فلما ملك جفنة قتل ملوك قضاعة من سليح الذيب يدعون الضجاعمة، ودانت له قضاعة ومن بالشام من الروم، وبنى جلق والقريبة وعدة مصانع، وأورد اليعقوبي (1) هذا الخبر مع اختلاف بسيط في اسم الإمبر اطور الروماني الذي هو "انسطاسيوس (1) الما القرن المادس. وتولى الحكم بعد الفترة الواقعة بين نهاية القرن الخامس ومطلع القرن السادس. وتولى الحكم بعد جفنة ابنه عمرو بن جفنة، وكان ملكه خَمس سنين، وقد اعتنق النصر انية وبنسى أديرة كثيرة.

<sup>(</sup>١) ابن خلدون ج٢ ص ٢٧٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) الأصفهاني، ص٧٧.

<sup>(</sup>٣) اليعقوبي، تاريخ، ج١ ص١٦٧.

وخلف عمرو بن جفنة ابنه تعلبة، وكان ملكه سبع عشرة سنة، وخلفه ابنه الحارث بن تعلبة وكانت مدة حكمه عشرين سنة، وجاء بعده جبلة بن الحارث وكان حكمه عشر سنين (١).

وإذا كان أول من ملك من الغساسنة موضع خلاف عند الأخباريين فيان أول من يوثق بصحة إمارته منهم هو جبلة بن الحارث بن ثعلبة، وهو والد الحارث بن جبلة، أول أمراء غسان العظام، والملك الذي يعد ذا الشأن في تاريخ المنطقة وصاحب الصلات مع البيزنطيين من جهة والمناذرة والفرس من جهة أخرى.

والمعروف أن الحارث بن جبلة الأكبر أنه حارب أمير الحيرة وانتصر عليه في ربيع سنة ٥٢٨م، وأنه قمع ثورة السامريين في فلسطين في السنة التالية ٩٢٥م، ومكافأة للحارث قربه الإمبراطور جستنيان واعترف له بالزعامة على عدد من القبائل العربية وخلع عليه لقب "باسيلوس" أي الملك، كما يقول الكتاب البيزنطيون، ولكنه لما كان الباسيلوس خاص بقيصر الروم، فالمفروض أن الحارث حمل لقب "فيلاركوس" بمعنى شيخ القبيلة أو رئيسها، أو أنه حمل لقب الطريق" بمعنى الزعيم أو القائد، ولا بأس من أن يكون قد جمع اللقبين معاً، فكلا اللقبين من ألقاب الشرف التي لا تمنح إلا لعدد قليل من رجالات الدولة الكبار.

وقد اشترك الحارث بن جبلة في سنة ٥٣١م في الحرب ضد الفرس، إلى جانب الروم بقيادة القائد البيزنطي المشهور بليزاربوس، وانتهى القتال بهزيمة الروم وأسر واحد من قادة العرب اسمه عمرو في موقعة قنسرين، ثم أن الحرب

<sup>(</sup>١) الأصفهاني، ص٧٧، جواد علي ج٣ ص١٢٤.

اشتعلت بعد ذلك بقليل بين الحارث وبين المنذر بن ماء السماء أمير الحيرة، بسبب التنافس على سيادة القبائل العربية في منطقة تدمر، والظاهر أن ذلك كان من أسباب تأجج الحرب من جديد بين الفرس والبيزنطيين.

وفي سنة ٤١ م شارك الحارث في الحملة البيزنطية الموجهة لمحاربة الفرس، تحت قيادة بليزاريوس أيضا، ولم يكد الحارث يعبر نهر دجلة حتى ارتسد إلى مواقعه السابقة عن طريق أخرى غير الطريق التي سلكها معظم الجيش، وقد أثار تصرفه هذا الشك في إخلاصه للروم، ويبدو أن الحارث أنف من الاشتراك في حملة يقودها قائد بيزنطي، وأنه كان يعمل على الانفراد بالقيادة، ولعله انسحب لمجرد حدوث خلاف بينه وبين قائد الحملة، أو ربما كان السبب الأهم في هذا الموقف الذي وقفه الحارث هو معرفته الأكيدة بحالة الجيش البيزنطي وانشغاله بعملياته العسكرية في أوروبا، وشعوره بأن المعركة ضد الفرس خاسرة لا محالة في ظروف الإمبراطورية البيزنطية آنذاك، لذا آثر السلامة، وعاد لينقذ رجاله من فاجعة قد تحل بهم، وفعلا أثبتت الحوادث التالية صحة رأي الحارث، إذ أسرع جستنيان حين تأزمت الأمور بينه وبين فارس إلى عقد اتفاق جديد بينه وبين الملك الفارسي نص أن تزيد بيزنطة ما تدفعه لفارس من جزية وأن تكون مدة هذا الاتفاق خمس سنوات(۱)

لم يكد يمضي على حملة بليز اريوس ثلاث سنوات حتى اشتبك الحارث في قتال عنيف مع المنذر بن النعمان المعروف بابن ماء السماء ملك الحيرة، وذلك في سنة ٤٤٥م، وانتهى القتال بهزيمة الحارث بن جبلة، ووقع أحد أبنائك

<sup>(</sup>١) أنظر: نولدكه، أمراء غسان، ص٤ وما بعدها. جواد على ج٣ ص٣٠٠.

أسيراً في يد المنذر، فقدمه ضحية لإله العزى، ولم يسكت الحارث على تلك الهزيمة، فجمع جموعه واشتبك من جديد مع المنذر في موقعة انتهت هذه المرة بهزيمة المنذر، وفراره من المعركة تاركاً ولدين من أولاده أسيرين في أيدي الغساسنة، واستمر القتال بعد ذلك سجالاً بين المناذرة والغساسنة على الرغم من الهدنة المعلنة بين فارس وبيزنطة، ولم ينته إلا بعد أن قتل المنذر ملك الحيرة في موقعة دارت بينه وبين خصمه الحارث سنة ٤٥٥م قرب قنسرين، وهذه الموقعة هي الموقعة المعروفة في التاريخ العربي باسم "يوم حليمة" نسبة إلى حليمة بنت الحارث التي كانت تطيب عسكر أبيها وتلبسهم الأكفان والدروع، أو نسبة إلى مرج حليمة المنسوب إلى حليمة بنت الحارث (۱)، ويوم حليمة هذا عند بعضهم مرج حليمة المنسوب إلى حليمة بنت الحارث (۱)، ويوم حليمة هذا عند بعضهم هو يوم عين باغ نفسه، وهذا الزعم غير صحيح استناداً إلى قول النابغة:

يوما حليمة كانا من قديمهم وعين باغ فكان الأمر ما اتمرا يا قوم إن بن هند غير تاككم فلا تكونوا لأدنى وقعة جزرا(٢)

ويؤكد نولدكة أن حليمة اسم مكان لا اسم امرأة كما يزعم الأخباريون.

وفي سنة ٥٦٣م استقبل القيصر في القسطنطينية الحارث بن جبلة، وكنان الهدف من الزيارة مفاوضة القيصر فيمن يخلفه من أبنائه في إمارة الشام، والإجراءات التي يجب اتخاذها لمقاومة ملك الحيرة، ولقد تأثر الحارث بمظاهر الحضارة التي شاهدها في القسطنطينية، وكان له تأثيره القوي على أهل العاصمة وفي نفوس رجالات القصر والحاشية الإمبراطورية الذين أهابوه.

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ج١ ص٥٤٦، ابن قتيبة، المعارف ص٢١٦.

<sup>(</sup>٢) ديوان النابغة، ص٣٧.

ويبدو أن الحارث لم يكن مرغوباً فيه كثيراً في بلاط الروم بسبب اعتتاقه للمذهب اليعقوبي، أي مذهب الطبيعة الواحدة، وهو غير المذهب الرسمي للدولة البيزنطية، وكان الحارث يتولى الدفاع عن معتقي المذهب الذي هو عليه ويسعى إلى تحريرهم من اضطهاد البيزنطيين لهم، ويقال أنه سعى لدى الإمبراطورية تيودورا في سنة (٢٤٥-٤٣٥م) لتعبين يعقوب بالبرادعي – مؤسسس الكنيسة السورية اليعقوبية – ورفيقه ثيودوروس أسقفين في المقاطعات العربية في بلاد الشام، ونشر بذلك مذهب الطبيعة الواحدة في بلاده (والذي يسمى أيضاً المذهب المونوفيزيتي)، وظل الحارث طوال سني حكمه حامياً للكنيسة المونوفزنية وبذلك نجح في تحويل عرب بلاد الشام إلى متنصرة على هذا المذهب.

توفي الحارث بن جبلة سنة ٥٦٥م أو السنة التي تليها، بعد أن ظل أميراً على عرب الشام حوالي ٤٠ عاماً، قام فيها بالكثير من الأعمال الكبيرة، وربمكا كان ذلك هو السبب في أن نسب الكتاب العرب الكثير من أعمال ملوك الغساسنة إلى الحارث بن جبلة المشهور بابن أبي شمر، دون مراعاة التسلسل التاريخي لتلك الأحداث.

بعد وفاة الحارث انتقلت إمارة الغساسنة إلى ابنه المنذر، الذي ما أن تسلم الإمارة حتى قام بصد الغارة التي قام بها عرب الحيرة على الشام، وهزم ملكهم قابوس مرتين في سنة ٧٠م، ووقعت المعركة الأولى غير بعيدة عن عاصمة اللخميين، ويحدد نولدكة هذه المعركة "بيوم أباغ" الذي تغنى به الشعراء.

ويبدو أن العلاقات ساءت بين المنذر والإمبراطور البيزنطي جوستين، وقامت بينهما خلافات ومشاحنات كان من جملة أسبابها تطرف المنذر في تأييده لمذهب الطبيعة الواحدة، فقطع البيزنطيون إرسال الإمدادات إلى المنذر مدة تلاث

سنوات، وأحس المنذر أن بيزنطة تدر مؤامرة لاغتياله، فغادر حاضرة ملكه وتوغل في البادية وأعلن العصيان على الروم. وحين علم أهل الحيرة (المناذرة) بهذه الأحداث استغلوا الفرصة وأخذوا يشنون غارات متتالية على بلاد الشام، وأوقعوا الرعب في نفوس سكان المنطقة، مما جعل الروم البيزنطيين يشعرون بالفراغ الذي خلفه المنذر فأخذوا يراسلونه مستلطفين ومعتذرين، حتى إذا ما شعروا برضائه أرسلوا إليه وسيطاً ليقنعه بترك معقله في الصحراء والعودة إلى حاضرة ملكه، فاطمئن لوعودهم وعاد المنذر إلى أرضه بعد أن عقد مع البيزنطيين صلحاً وذلك سنة ٥٧٨م.

وقد قام المنذر بزيارة الإمبراطور الجديد طيباريوس (٥٧٨-٥٨٦م في القسطنطينية في (٨ مارس سنة ٥٨٠م)، ورافقه ابنان له في هذه الرحلة، وقد استقبل في عاصمة البيزنطيين استقبالاً حافلاً، وأنعم عليه بالتاج بدلاً من الإكليك، وكان من إنجازات المنذر في هذه الزيارة حصوله على عفو عن المضطهدين من أنصار أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة (اليعاقبة).

ولكن العلاقات لم تلبث أن ساءت بين المنذر وبين الروم في أثناء حسرب الفرس سنة ٥٨٠م، وتفصيل الأمر أن "موريقي" قائد جيش الروم آنذاك، غزا في هذا العام حدود فارس، فوجد الجسر المنصوب على نهر الفسرات مهدماً مما اضطره إلى التراجع وترك الغزو، وحتى يبرر فشله أمام الإمبراطور ادعسى أن المنذر كان على اتفاق سري مع الفرس وأنه هو الذي أوعز بهدم الجسر حتى لا تستطيع الجيوش البيزنطية العبور ومقاتلة الفرس، وقد أدت هذه الدسيسة إلى غضب الإمبراطور من المنذر فأوعز سراً إلى حاكم بلاد الشام البيزنطي بتدبير قتله، ولكن المنذر الثباتاً لبراءته من هذه التهمة المافقة حرج وحده على رأس

جيش كبير من العرب، وأغار على بلاد اللخميين، وأحرق الحيرة، وعساد مسن غزوته بغنائم كثيرة. ولعل هذه الغزوة كانت سبباً في أن يطلق عليه مؤرخو العرب لقب المحرق، وإن كانوا قد أطلقوه خطأ على جفنة الأصغر ابنه، وبه سمى خلفاؤه بآل المحرق (١).

لم ينجح المنذر في استعادة حسن الظن به، فالروم اعتبروا هذا النجاح الذي أصابه المنذر تحدياً سافراً لجيشهم، وعزموا على الانتقام منه، فصدرت الأوامر إلى ماجنوس حاكم سوريا الروماني بالقبض عليه، على الرغم من أن هذا الحاكم كان صديقاً للمنذر، ولم يجد ماجينوس بداً من تنفيذ الأمر، فأرسل إلى المنذر يدعوه إلى حضور حفل افتتاح كنيسة جديدة بين تدمر ودمشق، فاستجاب المنذر لهذه الدعوة، ووقع في الكمين، وتم القبض عليه وإرساله إلى القسطنطينية مع ابنين له وإحدى نسائه حيث فرضت عليه الإقامة الجبرية.

ولما انتقل العرش البيزنطي إلى الإمـــبراطور موريقــي (٢٠٥-٢٠٦م) الذي كان يحقد أشد الحقد على المنذر للأسباب التي ذكرناها آنفاً، أمر بنفيه إلـــى صقلية وقطع الإعانة التي كانت تدفعها بيزنطة إلى الغساسنة كل عام.

من الطبيعي أن يؤدي هذا التصرف إلى غضب الغساسنة الشديد، فقام أولاد المنذر بالخروج على دولة الروم، فتركوا ديارهم وتحصنوا في البادية، واتخذوها مركزا لشن الغارات على حدود سورية، ينهبون ويخربون ملحقين بهم أشد الأذى. ولم يبق أمام موريقي إلا أن يعد حملة لتأديب أبناء المنذر، جعل على قيادتها الحاكم ما جينوس، وفشلت الحملة في تحقيق هدفها على الرغم من أن

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون، ج۲ ص۵۸۳.

ماجينوس تمكن بطريق الخدعة من استدراج النعمان، أكبر أبناء المنذر، والقبض عليه وإرساله أسيراً إلى القسطنطينية سنة ٥٨٣م، حيث انتهى نهاية غامضة.

وهكذا أخذت دولة الغساسنة في الضعف، وتصدع أمرها، فانقسم عسرب الشام وتفرقوا إلى خمس عشرة فرقة، لكل واحدة منها رئيس أو شيخ، وانتهى أمر هؤلاء بالانحياز إلى الفرس أو الدخول في طاعة بيزنطة أو ترك حياة الجندية والتوطن في المدن والقرى في كل من العراق والجزيرة والشام. وأعقب هذه الحالة حدوث اضطرابات وفوضى في الأمن ومشاحنات بين القبائل التي أخذت تتنافس من أجل الرئاسة، الأمر الذي دفع الروم إلى تعيين حاكم جديد على هذه القبائل من آل جفنة، لما لهذه الأسرة من مكانة في نفوس العرب.

ويختلف الأخباريون العرب حول أسماء الملوك الغساسنة الذين تولوا الحكم بعد المنذر بن الحارث، في الوقت الذي لم يعد كتاب اليونان أو السريان يذكرون أخبار آل جفنة بعد هذا التاريخ، ولكن مما لا شك فيه أن من تولى من أمراء الغساسنة بعد المنذر كانوا ضعافاً وأن مدد حكمهم كانت قصيرة، وقدرس نولدكة القوائم المختلفة التي أوردها الأخباريون العرب لملوك غسان بعد الحارث، ونقدها وحللها وخرج بالقائمة الآتية (۱):

١-أبو شمر جبلة (حوالي سنة ٥٠٠م).

٢-الحارث بن جبلة (٥٢٩-٢٩٥م).

٣-أبو كرب المنذر بن الحارث (٥٦٩-٥٨٢م).

٤ - النعمان بن المنذر (٥٨٢ -٥٨٣م).

<sup>(</sup>١) نولدكه ص٥٧، جواد على ج٤ ص١٥٥.

٥-الحارث الأصغر بن الحارث الأكبر.

٦-الحارث الأعرج بن الحارث الأصغر.

٧-أبو حجر النعمان (٥٨٣-١٢م).

٨-عمرو ... ؟

9-حجر بن النعمان.

١٠- جبلة بن الأيهم (حوالي سنة ٦٣٥م).

وجبلة بن الأيهم هذا هو الذي حارب الفرس إلى جانب الإمبراطور هرقل حين قام هذا الإمبراطور بحملاته المشهورة ضد فارس لاسترداد الأراضي التي اغتصبوها من الإمبراطورية البيزنطية في بلاد الشام وغيرها ولإعادة الصليب المقدس الذي نهبه الفرس في إحدى حملاتهم السابقة، ولما ظهر الإسلام واندفاع المسلمون خارج جزيرتهم يدكون عروش الأكاسرة والقياصرة ويقيمون صرح دولتهم الجديدة، وقف الغساسنة إلى جانب السروم في حروبهم ضد المسلمين، وفي سنة ٢٣٤م أوقع بهم خالد بن الوليد في معركة جرت في "مرج الصفر" جنوبي دمشق، كما قاتلهم خالد في "دومة الجندل" وقد انضم جبلـة إلـي المسلمين وأعلن إسلامه، وزار المدينة وقابل الخليفة عمر بن الخطاب رضيى الله عنه ثم ما لبث أن ارتد عن الإسلام وعاد إلى نصرانيه ولحق بــــأرض الـروم، وذكر ابن قتيبة أنه أسلم في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم تنصر بعد ذلك، وأن سبب تتصره "أنه مر في سوق دمشق فأوطأ رجلاً فرسه، فوثب الرجل فلطمه، فأخذه الغسانيون فأدخلوه على أبي عبيدة بن الجراح، فقالوا: هـذا لطم سيدنا، فقال أبو عبيدة بن الجراح: البينة أن هذا لطمك، قال: وما تصنع بالبينة، قال: إن كان لطمك لطمته بلطمتك. قال: ولا يقتل، قال: لا، قال: تقطع يده، قال: لا، إنما أمر الله بالقصاص، فهي لطمة بلطمة، فخرج جبلة ولحق بـــأرض الـروم ولم يزل هناك إلى أن هلك"(١).

<sup>(</sup>١) كتاب المعارف، ص٢١٧.

## المبحث الرابع

# المناذرة (مملكة الحرة)

كانت بادية العراق مفتوحة لهجرات العرب المقيميان بأطراف شبه الجزيرة العربية أو الوافدين من بلاد العرب الجنوبية، وكانت هجرات هذه القبائل إلى العراق تزداد عندما تكون الحكومات هناك ضعيفة لا تستطيع النود عن حدودها، خاصة وأن هذه القبائل تستطيع التوغل عبر البادية دون أن تصادف ما يعيق سيرها، ولم يكن هناك إلا نهر الفرات الذي يفصل المناطق الخصبة عن الصحراء ويقف حاجزاً أمام تقدم القبائل إلى الداخل، وفي أواخر أيام الدولة البرثية، أي في فترة ضعف هذه الدولة، أخذت القبائل القيمة في غربي الفرات، والتي تمر من مناطق سكناها الطرق التجارية المارة بين سوريا والعراق عبر وادي الفرات تتمتع باستقلال كبير، نظراً لضعف البرثيين من جهة، والثراء الذي تدفق عليها نتيجة عملها كحامية للقوافل التجارية المارة من جهة أخرى. وقد أدى سقوط مملكة تدمر والاضطرابات التي تلت سقوط البرثيين وقيام الدولة الساسانية من بعدهم، إلى تألق نجم مملكة عربية على شاطئ الفرات الأيمن، على مقربية من الكوفة، هي مملكة الحيرة.

كانت مملكة الحيرة تقوم بدور فعال، دور الحاجز بين العرب والفرس، فضلاً عن كونها دولة عازلة بين الروم والفرس، وكانت مملكة مهمة من الناحيتين السياسية والحضارية، فقد كانت تصنف ضمن الممالك الأربع التابعة التي كانت تحويها كل الإمبراطورية، وكان ملكها يلقب بلقب "شهداران"، أما

دورها الثقافي والحضاري فيبدو عظيماً إذ نصبت نفسها مركزاً للشعر العربي الأصيل وملتقى لتأثيرات مختلفة كذلك. أما على الصعيد الديني فقد تعايشت فيها الوثنية العربية والمانوية والمزدكية والنسطورية والمذهب التوحيدي لطبيعة السيد المسيح عليه السلام.

أما عن أصل التسمية (الحيرة) فتقول الروايات العربية أن عابر والد قحطان (وهو هود) هو الذي يحر الحيرة بمعنى أنه هو الذي مدنها أو مصرها، ويذهب معظم المستشرقين إلى القول بأنها "حرتا Harta" السريانية الأصل، ومعناها المخيم أو المعسكر. وقد اشتهرت الحيرة عند العرب بأنها بلد طيب الهواء حتى أنهم قالو: "يوم وليلة بالحيرة خير من دواء سنة". ويبدو أن الحيرة مدينة قديمة، إلا أن تاريخها قبل الميلاد غامض وغير معروف، ولم يرد لها ذكر في نص تاريخي مدون أو منقوش من العصور السابقة للميلاد. ويرجع بعض الأخباريين عهدها إلى أيام بختنصر، فهو في رأيهم مؤسسها، ومؤسس الأنبار أيضاً.

وأما عن مجتمع الحيرة فكان ينقسم إلى طبقات ثلاث:

١-تتوخ:

من سكان المظال وبيوت الشعر والوبر في غربي الفرات من الحيرة إلى الأنبار، ولم يقصد بهم قبيلة معينة.

#### ٢-العياد:

هم الذين سكنوا رقعة الحيرة فابتنوا بها، فهم إذن حضر مستقرون، ويقول أغلب الأخباريين عنهم أنهم كانوا من النصارى، وأصل كلمة "العباد" على ما يقول الأخباريون مختلف فيه، فبعضهم يرى أنهم سموا بالعباد لأن وفداً منهم

وفد على كسرى، ولما سألهم عن أسمائهم وجد أنها تبتدئ بكلمة "عبد" فقال لهم: أنتم عباد كلكم، فسموا بالعباد، ويقول آخرون إنهم إنما سموا بهذا الاسمم لأنهم كانوا يعبدون الله.

ويقول جواد علي: إن هذا الاسم لم يكن يعني قبيلة أو بطناً، وإنما يعني جماعة من قبائل شتى جمعت بينهم وحدة الدين ووحدة الوطن، لذلك لم يطلق إلا على النصارى من أهل الحيرة، أما غيرهم من نصارى العرب، فلم يشملهم اسطالعباديين، ويمكن أن نقول استناداً إلى روايات الأخباريين في تحديد مدلول الكلمة واقتصارها على نصارى الحيرة دون غيرهم من نصارى العرب، إن هذه الكلمة أطلقت في الأصل على من تنصر من أهل الحيرة ليميزوهم عن غيرهم من أطلقت في الأصل على من تنصر من الوثنيين، ولم يكن أولئك النصارى في بدئ أمرهم بالطبع إلا فئة قليلة، ثم توسعت من بعد، فلما انتشرت النصرانية في الحيرة لازمت هذه التسمية جميع نصاراها، كائناً من كانوا، وصارت علما لهم، لم تميزهم عن الوثنيين فحسب، وإنما ميزتهم أيضاً عن بقية النصارى العرب من غير أهل الحيرة المالحيرة المالحيرة المالية المالية العرب من

### ٣-الأحلاف:

هم بقية سكان الحيرة ومن نزل فيها من العرب، ولم يكن في الأصل لا تتوخياً ولا من العباد. وكان بين سكان الحيرة جماعات من النبط (وهم بقايا سكان العراق القدماء، وهم طبعاً غير الأنباط سكان البتراء) وكذلك من الفرس واليهود.

<sup>(</sup>١) جواد علي، ج٤ ص١٥–١٦.

# أشهر ملوك الحيرة:

يعرض علينا الكتاب العرب قوائم لملوك الحيرة يعددون فيها أكثر من أربعمائة سنة، ولكن على الرغم من محاولتهم ترتيبهم وتحديد تواريخ ملكهم بالنسبة لملوك فارس، فإن الملاحظ هو أن كثيراً من هؤلاء الملوك يشتركون في الأسماء نفسها، فالمنذر يتكرر خمس مرات، والنعمان ثلاث مرات، وعمرو ثلاث مرات، وامرئ القيس ثلاث مرات، مما يحتمل معه أن تكون الأحداث قد تكررت مع تكرار الأسماء أكثر من مرة، ومثل هذا حدث بالنسبة للغساسنة الذين امتد ملكهم عند الكتاب العرب القدماء إلى حوالي ٠٠٠ سنة، بينما أثبت المؤرخون المدققون أن الأمر لا يتعدى مائتي سنة على أكثر تقدير، وفي هذا الصدد نلاخ أن هناك من ملوك المناذرة من ينسب إليه في الروايات العربية أنه حكم أكثر مسن مائة سنة، وهذا ما لا يطابق الحقيقة ويندرج في نطاق أسطرة الأحداث التاريخية التي يكتنفها الغموض.

ويجمع المؤرخون العرب على أن أول من حكم من بني تتوخ كان مالك ابن فهم، وهو في نظرهم من الأزديين، وكانت مدة حكمه عشرين عاماً، وقد انتقل الملك من بعده إلى أخيه عمرو بن فهم، أو إلى جذيمة الأبرش المعروف بجذيمة الوضاح، بحسب تعدد الروايات، ويبدو أن الأخبار عن مالك وأخيه عمرو قليلة جداً، فلم يصلنا عنهم شيء مهم أو مفصل، وجل ما وصلنا عن الاثنين متناقض وأقرب إلى الأسطورة منه إلى التاريخ الحقيقي، أما جذيمة الأبرش فقد كان حظه عند الأخباريين أوفر، فقد تحدثوا عنه ورووا أخباره بشيء من التفصيل.

جذيمة الأبرش هو جذيمة الصباح بحسب رأي بعضهم، وأبوه هو ماك بن فهم بن غانم بن دوس الأزدي، وهناك من يرفع نسبه إلى كهلان بن سبأ، ويرفعه آخرون إلى العرب العاربة الأولى من بني وبار بن أميم بن لوذ بن سام بن نوح. وقد بالغ الأخباريون في مدحه، فيقول عنه الطبري أنه كان: "من أفضل ملوك العرب رأيا، وأبعدهم مغارا، وأشدهم نكاية، وأظهرهم حزما، وأول من استجمع له الملك بأرض العراق، وضم إليه العرب، وغزا بالجيوش"(۱) ويعالون تلقبه بالأبرش والوضاح أي الأبرص ببرص كان به، "فكنت العرب عنه وهابت العرب أن تسميه به وتنسبه إليه، إعضاماً له، فقيل جذيمة الوضاح، وجذيمة الأبرش. وكان ملكه على رأي الطبري فيما بين الحيرة والأنبار وبقة وهيت وناحيتها، وعين التمر وأراف البر إلى الغمير والقطقطانة، وخفية وما والدها(۱). أما بقة فتقع بين الأنبار وهيت، على نهر الفرات(۱)، وهيت مدينة قديمة أسست في عصر يسبق الميلاد بقرون(١)، والقطقطانة موضع قرب الكوفة من جهة البرية بالطف(٥)، وخفية أجمة في سواد الكوفة(١)، وعين التمر بلدة على الأنبار

<sup>(</sup>۱) الطبري، ج ١ ص٦١٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ج١ ص٦١٣.

<sup>(</sup>٣) ياقوت الحموي: ج٢ ص٤٧٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ج٥ ص ٤٢١.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق: ج٤ ص ٣٧٤.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق: ج٣ ص ٣٨٠.

تقع غربي الكوفة (١). ويتبين من هذا الوصف أن هذه المملكة كانت تقوم على أرض العراق وحول نهر الفرات الأوسط.

كان لجذيمة غزوات كثيرة، فقيل أنه غزا طسماً وجديساً في اليمامة، ومن جملة أخباره أنه تنبأ وتكهن، وعمل صنمين يقال لهما الضيزنين، وضعهما بالحيرة في مكان معروف، وكان يستسقي بهما ويستنصر بهما على العدو<sup>(٢)</sup>.

يذكر الطبري أنه كانت تقوم بين جذيمة وبين بني إياد النازلين في عين أباغ غزوات، وقد ذُكر لجذيمة مرة أنه ينزل في إياد غلام من لخم اسمه عدي ابن نصر بن ربيعة، وبنو إياد هم أخوال عدي هذا، فلما بلغ جذيمة أمر هذا الغلام أراد أن يستقدمه، فغزاهم جذيمة، ولكنه لم يستطع أن يظفر بالغلام، وحدث أن قامت بين الطرفين حرب أخرى استطاع خلالها بنو إياد أن يسقوا سدنة الضيزنين، صنمي جذيمة الخمر، وأن يسرقوا الصنمين.

ولما أصبح الصنمان في إياد راسلوا جذيمة وفاوضوه أن يردوا له الصنمين مقابل ألا يعود لحربهم أو غزوهم، فوافق جذيمة على أن يرسلوا إليه عدي بن نصر، فأرسلوه إليه مع الصنمين، فضمه إليه، وولاه شرابه، فأبصرته رقاش أخت جذيمة، فوقع من قلبها موقعاً حسناً، وعشقته، وتزوجته بحيلة احتالتها على أخيها، ومن هذا الزواج المزعوم جاء عمرو بن عدي ابن أخت جذيمة الذي خلف خاله على الملك (٣).

<sup>(</sup>١) ياقوت الحموي، ج٣ ص١٧٦.

<sup>(</sup>٢) الطبري: ج١ ص١٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ج٢ ص١١٤-٢١٥.

# إماسة المناذسة أو اللخميين على الحيرة:

تولى عمرو بن عدي الإمارة على عرب الحيرة والأنبار بعد جذيمة، وهو عمرو بن عدي بن نصر بن ربيعة بن الحارث بن مسعود بن مالك بن غنم ابن ثمارة بن لخم، ولهذا فعمرو يعد مؤسساً لإمارة اللخميين في الحيرة، وهناك رواية أخرى تجعل عمراً هو عمرو بن عدي بن ربيعة بن نصر، وأن جده ربيعة بن نصر، تنبأ بغلبة الأحباش على اليمن والفرس من بعدهم، فقرر أن يبعث بنيه وأهل بيته إلى العراق بما يصلحهم، وكتب لهم إلى سابور ذي الأكتاف فأسكنهم الحيرة (١)، ولكن هذه الراوية مليئة بعنصر الخيال وفيها الكثير من عناصر الاختلاق والتشويق، ومن المعروف أن عمرو بن عدي ينسب إلى عدي ابن نصر بن ربيعة اللخمي. وعمرو هذا "هو أول من اتخذ الحيرة من ملوك العرب، وأول من مجدهم أهل الحيرة في كتبهم من ملوك العرب بالعراق، واليه ينسبون، وهم ملوك آل نصر (١).

يحدثنا المؤرخون عن عمرو بن عدي فيقولون إنه كان "منفردا بملك همستبداً بأمره، يغزو المغازي ويصيب الغنائم، وتقد عليه الوفود دهره الأطول، لا يدين لملوك الطوائف بالعراق ولا يدينون له"(٣). وقد اتب عسياسة سلفه في التحالف مع الفرس فساعده ذلك على تقوية نفوذه.

<sup>(</sup>١) المسعودي ج٢ ص١٩٣٠.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير ج١ ص٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) الطبري ج١ ص٦٢٧.

كان زمن جذيمة قد شهد سقوط دولة البارثيين وقيام الدولة الساسانية في بلاد فارس، وتذكر المصادر أن اردشير بن بابك مؤسس الدولة الساسانية بعد أن ضبط أمور بلاده الداخلية التفت إلى العراق فوجد أنه يحوي كثرة من قبائل تنوخ فكره ذلك وأخذ يضيق عليها الخناق حتى يتركوا مواقعهم في العراق ويهاجروا منها، وفعلاً خرج منهم من كان من قبائل قضاعة الذين كانوا قد أقبلوا مع مالك وعمرو ابني فهم، و مالك بن زهير وغيرهم، ولحقوا بالشام إلى من هناك من قضاعة فانضموا إليهم. ولم يزل عمرو بن عدي ملكا على الحيرة حتى مات وهو ابن مائة وعشرين سنة على ما يزعم الطبري(۱)، وكان حكمه خمساً وخمسين سنة.

تولى الحكم بعد وفاة عمرو ابنه امرؤ القيس، ويعرف بامرئ القيس البدء أي الأول، وهو أول من تنصر من ملوك آل نصر بن ربيعة، ويقال أنه ملك ١٤ سنة، وأنه عاصر جملة من ملوك الفرس هم: سابور بن اردشير، وهرمز بن سابور، وبهرام بن هرمز، وواضح أن مدة حكم امرئ القيس البدء على ما رواه ابن الكلبي مبالغ فيها، في حين ذكر اليعقوبي أنه حكم ٣٥ سنة (١).

ويبدو أن ملك امرئ القيس البدء كان عظيماً ويمتد "على فرج العرب من ربيعة ومضر وسائر من بادية العراق والحجاز والجزيرة". ونص النمارة السذي عثر عليه في جبل حوران يتضمن هذه الألقاب إذ نقرأ فيه "هذا قبر امرئ القيس بن عمرو ملك العرب كلهم الذي تقلد التاج وأخضع قبيلتي أسد ونزار وملوكهم وهزم مدحج إلى اليوم وقاد على الظفر إلى أسوار نجران مدينة شمر وأخضع

<sup>(</sup>١) الطبري ج١ ص٦٢٧.

<sup>(</sup>٢) اليعقوبي ج١ ص١٧٠.

معدا واستعمل بنيه على القبائل وأنابهم عنه لدى الفرس والروم، فلم يبلع ملك مبلغه إلى اليوم"(١). وقد توفى هذا الملك في حوران سنة ٣٢٨م.

بعد امرئ القيس البدء أو الأول حكم ابنه عمرو بن امرئ القيس، وأمه هند بنت كعب على إحدى الروايات، أو مارية البرية على رواية أخرى. ويعتقد أن عمروا هذا كان يعاصر من ملوك الفرس سابور ذا الأكتاف وأخاه اردشير بن هرمز وبعض أيام سابور بن سابور، وقد حكم على ما يذكر بعضهم خمسا وعشرين سنة، وكان محاربا جريئا له غزوات وفتوحات (٢).

ترد في المصادر أسماء عدة ملوك لخميين حكموا الحيرة بعد عمرو بن امرئ القيس، ولكن دون أن تتفق هذه المصادر على تواليهم أو أسمائهم أو مسدة حكمهم. كما أن الصفة الخرافية هي الغالبة على الروايات الواردة عنهم، وقد حكم هؤلاء الملوك حتى أو اخر القرن الرابع الميلادي (٣).

في أواخر القرن الرابع الميلادي يطل علينا اسم ملك لخمي مهم هو "النعمان الأول بن امرئ القيس الثاني" الذي حكم بين (٣٩٠-١٤م)، وقد حظي بشهرة كبيرة بين ملوك بحيرة، فهو النعمان الأعور، وهو النعمان السائح، لأنسه زهد في الدنيا في آخر عمره، فتخلى عن الملك وليسس المسوح وساح في الأرض. وذلك بعد ٢٩ سنة وأربعة أشهر من الحكم، وشهرته أيضا نتأتى من أنه هو الذي بنى "الخورنق" و"السدير"(أ)، وربما قصر الخورنق فقط، الذي اشتهر في

<sup>(</sup>١) رينيه رسو: العرب في سوريا قبل الإسلام ص٣٦.

<sup>(</sup>٢) الطبري ج٢ ص٦٢.

<sup>(</sup>٣) حول هذا التباين في الروايات، أنظر: اليعقوبي، المسعودي، الطبري، ابن الاثير.

<sup>(</sup>٤) اليعقوبي، ج١ ص١٧٠، ابن قتيبة ص٢١٨.

كتب الأدب والتاريخ، ويتحدث الطبري عن سبب بنائه للخورنق فيقول: "وكان سبب بنائه الخورنق، فيما ذكر، أن يزدجرد الأثيم بن بهرام كرمان شاه بن سابور ذي الأكتاف، كان لا يبقى له ولد، فسأل عن منزل بريء مريء صحيم من الأدواء والأسقام، فدل على ظهر الحيرة، فدفع ابنه بهرام جور إلى النعمان هذا، وأمر ببناء الخورنق مسكناً له، وأنزله إياه (١).

وهناك قصة معروفة في كتب الأدب والتاريخ تمتاز بالطرافة عن بناء هذا القصر، فتذكر الروايات العربية أن شخصا اسمه سنمار، وهو على ما يذكر بعضهم، بناء رومي، كلفه النعمان ببناء القصر، فلما فرغ منه تعجبوا من حسنه واتقان عمله، فقال لهم سنمار: "لو علمت أنكم توفونني أجري وتصنعون بي ما أنا أهله بنيته بناء يدور مع الشمس حيث دارت، فقال: وإنك لتقدر على أن تبني ما هو أفضل منه ثم لم تبنه، فأمر به فطرح من رأس الخورنق" ومن هذه القصة جاء المثل الشهير: جزاء سنمار!.

لقد نال النعمان الأكبر من الشهرة ما لم ينله أحد من ملوك الحيرة قبله أو بعده، ويبدو أن النعمان كان جديراً بهذه الشهرة، فقد وصفه الأخباريون بأنه كان صارماً حازماً ضابطاً لملكه وأنه اجتمع له من الأموال والأتباع والرقيق ما لحم يملكه أحد من ملوك الحيرة، وكان أشد الملوك العرب نكاية بالأعداء، وأبعده مغاراً، وغزا الشام مراراً كثيرة وأكثر المصائب في أهلها وسبى وغنم، وكان يستعمل في هجومه على الشام كتيبتيه: الدوسر وأهلها من تنوخ والشهباء وأهلها من الفرس، وقد اشتهرت كتيبة الدوسر بشدة بطشها حتى ضرب بها المثل فقيل:

<sup>(</sup>١) الطبري ج٢ ص٥٠.

أبطش من دوسر، ويذهب بعضهم إلى حد القول أن جيشه كان يتكون من خمس كتائب: منها: الأشاهب وكتائب ثلاث أخرى هى:

الرهائن: وكانوا خمسمائة رجل رهائن لقبائل العرب يقيمون على باب الملك سنة، ثم يحل ملحهم خمسمائة آخرون في فصل الربيع، فكان الملك يغزو بهم ويوجههم في أموره.

الصنائع: وهم بنو قيس وبنو تيم اللات بن ثعلبه، وكانوا خواص الملك لا يبرحون بابه.

الضوائع: كانوا ألف رجل من الفرس يضعهم ملك فارس في الحيرة نجدة لملوك العرب، وكانوا يرابطون أيضاً لمدة سنة، ثم يأتي بدلهم ألف جدد، وينصرف أولئك(١).

وقد خلف المنذر الأول (٤١٨-٤٦٢م) أباه النُعمان على العرش، وكانت له منزلة رفيعة عند الملك الفارسي يزدجرد، حتى أنه "شرفه وأكرمه، وملكه على العرب" وأمر له بصلة وكسوة بقدر استحقاقه لذلك في منزلته، وقد فهوض يزدحرد المنذر بحكم جميع العرب(٢).

لقد كان للمنذر دور مهم في الحروب التي وقعت بين الروم والفرس بعد مدة قصيرة من تولي بهرام جور، ابن يزدحرد، العرش وكانت مشاركته بطلب من بهرام جور، الذي أراد أن يستعين بالمنذر ليخفف ضغط الروم عليه، وفعلل شاركت جيوش المنذر في هذه الحملة، إلا أنها أصيبت بكارثة اضطرتها للتراجع

<sup>(</sup>١) جواد علي، ج٤ ص٣٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، ج٤ ص٤٤.

والعودة إلى الحيرة، فقد غرق منهم خلق كثير في أثناء عبورهم نهر الفرات، وقد جرت هذه المعارك حوالي سنة ٢١٤م، وفي السنة التالية تجددت المعارك أيضاً بين الفرس والروم، وشارك فيها المنذر أيضاً، ولكن كان نصيبه فيها كنصيبه في العام الفائت.

حكم مملكة الحيرة بعد المنذر ابنه الأسود، وكان يعاصر من ملوك فارس فيروز بن يزدجرد، وبلاش بن فيروز وقباذ بن فيروز، وهناك من يقدر مدة حكم الأسود بعشرين عاما (٤٧١-٤٩١م). وقد وقعت بين الأسود والغساسنة حروب كان النصر فيها له، حتى أنه أسر عدداً من ملوكهم، كما أنه غزا بني ذبيان وبني أسد وأوقع فيهم، ولسنا نعرف الشيء الكثير عن نهايته سوى ما يذكره الطبيع من أنه ظل أسيراً في فارس لمدة عشرين سنة (١).

وتتالى بعد ذلك عند المؤرخين أسماء الملوك اللخميين من بينهم المندر بن المنذر (٤٩١-٤٩٨م) وأبو يعفر بن الأسود (٤٩٨-٢٠٥م) وأبو يعفر بن علقمة الذميلي (٢٠٥-٥٠٥م) وامرؤ القيس الثالث بن النعمان (٥٠٥-٥١٢م)، وليس هناك من التفصيلات ما يستحق الذكر عن هؤلاء الملوك، حتى تحل ولاية المنذر بن ماء السماء.

يعرف المنذر بن امرئ القيس (٥١٢-٥٥٤م) عند الأخباريين بالمنذر بن ماء السماء، كما يعرف أيضاً بذي القرنين، وماء السماء هو لقب أمه مارية بنت عوف بن جشم بن هلال بن ربيعة بن زيد مناة بن عامر الضحيات بن الخررج

<sup>(</sup>١) الطبري ج٢ ص٩٠.

بن تيم الله ابن النمر بن قاسط، وقد سميت بماء السماء لجمالها وسبب تسميته بذي القرنين فيرجع إلى ظفيرتين برأسه من شعره.

كان المنذر بن ماء السماء محارباً شجاعاً، قضى مدة حكمه في غـزو بلاد الروم والإغارة على بعض القبائل العربية، ففي سنة ١٩م أغار على بـلاد الروم، وتمكن في بعض حروبه من أسر قائدين همـا ديموسـتراتوس ويوحنـا، فأرسل إليه الإمبراطور البيزنطي جستين وفدا من إبراهام وشـمعون الأرشـامي وسرجيوس أسقف الرصافة سنة ٢٥م للمفاوضة في إطـلاق سـراح القـائدين المذكورين، وفي سنة ٢٨م هاجم المنذر بلاد الروم مؤيداً الفرس، وتوغل فـي بلاد الشام، وغنم غنائم كثيرة، ثم عاود غزوه لبلاد الشام في العالم التالي، وتقـدم حتى بلغ حدود انطاكية، ولم تتقطع المناوشات بين المنذر وبين الحارث الجفنـي بسبب تتازعهما على الأتاوة التي كانت تجبى من عرب منطقة تدمر، ولـم تتـه هذه الحروب إلا بمصرع المنذر بن امرئ القيس في موقعة حليمــة أو موقعـة خيار سنة ٤٥٥م(١).

ويروي الأخباريون أن المنذر بن ماء السماء هو صاحب الغريين اللذين بناهما بظاهر الحيرة، والسبب في ذلك كما يقول الأخباريون أنه كان له نديمان من بني أسد شربا مرة فثملا فراجعاه في بعض كلامه فأمر وهو سكران أن يحفر لها حفرتين في ظهر ظهر الكوفة ودفنهما حيين، فلما أصبح استدعاهما، فأخبر بالذي أمضاه فيهمان فغمه ذلك، وقصد حفرتيهما، وأمر ببناء طربالين عليهما وهما صومعتان، فقال المنذر: ما أنا بملك إن خالف الناس أمري، لا يمر

١) جواد على، ج٤ ص٥٣.

أحد من وفود العرب إلا من بينهما، وجعل لهما يوم في السنة يوم بـــؤس ويــوم نعيم، يذبح في يوم بؤسه كل من يلقاه ويغري بدمه الطربالين، ويحسن فــي يــوم نعيمه إلى كل من يلقى من الناس ويحملهم ويخلع عليهم.

وفي أيام المنذر، وقع الاحتلال الحبشي لليمن، الذي تحدثنا عنه سابقاً، فاتسع بذلك نفوذ الروم في بلاد العرب، وذلك لما بين الأحبال والسروم مسن تحالفات ومصالح، فضلاً عن تدينهما بدين واحد، وفي سنة ٥٤٥م وقعت فارس وبيزنطة هدنة جديدة مدتها خمس سنوات، ولكن هذه الهدنة لم تؤد إلى توقف المناوشات بين الحارث بن جبلة والمنذر بن ماء السماء، على أن الدولتين الكبيرتين، لم تتدخلا في هذه المنازعات المحلية تدخلا مباشراً، وتمكن المنذر في الحدى المرات من أسر ابن الحارث فقدمه للإله العزى، وكان رد الحارث على هذا الحادث أن جمع قوات كبيرة واشتبك مع المنذر في حرب طاحنة كان النصر فيها له وأسفرت عن أسر ولدين من أو لاد المنذر وقتل عدد كبير من جنوده وفراره ناجياً بنفسه (۱).

خلف المنذر بن ماء السماء على ملك الحيرة بعد وفاته ابنه عمرو بن هند (٤٤٥-٥٧٤م) وقد لقب عمرو بنت هند نسبة إلى أمه هند بنت عمرو بن حجر آكل المرار الكندي، فهو كندي من جهة أمه، ويعرف عمرو أيضاً بعمرو مضرط الحجارة إشارة إلى قوته وشدة بأسه، ويذكر الأخباريون أن عمرو قضى حياته يحارب العرب والروم، ويذكرون أنه غزا تميما في دارها فقتل من بني دارم ١٥ شخصا في يوم أوارة الثاني، وذكروا أنه ألقى بالقتلى في النار ولهذا

<sup>(</sup>١) جواد علي، ج٤ ص٥٤.

لقب أيضاً بالمحرق. وفي سنة ٥٦٣م أغار عمرو بن هند على بلاد الشام، وكان يحكم العرب هناك الحارث بن جبلة الغساني، ثم عهد إلى أخيه قابوس بمواصلة غزو ديار الغساسنة في عامي ٥٦٦م، ٥٦٧م لتأديب الروم الذين أساءوا إلى رسوله في القسطنطينية لمفاوضة القيصر على دفع الأتاوة، ونسبت إلى عمرو جملة غزوات منها غزوه لتغلب، وغزوة لطى.

ولعمرو بن هند شهرة وأخبار مطولة في كتب الأدب، ولأكثر الشعراء الجاهليين خبر عنه، فقد كانوا يفدون إليه من مختلف أصقاع الجزيرة العربية وينشدونه الشعر وينالون أعطياته وهداياه، ويدعى بعض الأخباريين أن عمرو هذا هو الذي توسط بين بكر وتغلب وأصلح بينهما بعد حرب البسوس، ويذكر المؤرخون أن عمرو بن المنذر قتل على يدى عمرو بن كلثوم، وكان سبب قتلـــه غروره البالغ، فقد قال لجلسائه يوماً: "هل تعلمون أن أحداً من العرب من أهل مملكتي يأنف أن تخدم أمه أمي؟ قالوا: ما نعرفه إلا أن يكون عمرو بن كاشوم التغلبي، فإنه أمه ليلي بنت مهلهل بن ربيعة، وعمها كليب وائل، وزوجها كاشوم، وأبنها عمرو، فسكت مضرط الحجارة على ما في نفسه، وبعث إلى عمرو بن كلثوم يستزيده ويأمره أن تزور أمه ليلي أم نفسه هند بنت الحارث، فقدم عمرو بن كلثوم في فرسان بني تغلب ومعه أمه ليلي، فنزل على شاطئ الفرات، وبلـــغ عمرو بن هند قدومه، فأمر فضربت خيامه بين الحيرة والفرات، وأرسل إلى وجوه أهل مملكته فصنع لهم طعاماً، ثم دعا الناس إليه، فقرب إليهم الطعام عليي باب السراوق، وليلى أم عمرو بن كلثوم معها في القبة، وقد قال مضرط الحجارة لأمه: إذ فرغ الناس من الطعام ولم يبق إلا الطرف فُنْحي خدمك عنك، فإذا دنا الطرف فاستخدمي ليلي ومريها فلتناولك الشيء بعد الشيء، ففعلت هند ما أمرها

به ابنها، فلما استدعي الطرف، فقالت هند لليلى: ناوليني ذلك الطبق، قالت: لتقصم صاحبة الحاجة إلى حاجتها. فألحت عليها، فقالت ليلسى، وأذلاه يا آل تغلب، فسمعها ولدها عمر بن كلثوم، فثار الدم في وجهه والقوم يشربون، فعرف عمرو بن هند الشر في وجهه، وهرع ابن كلثوم إلى سيف ابن هند وهدو معلق في السرادق، وليس هناك سيف غيره، فأخذه، ثم ضرب به رأس مضرط الحجارة فقتله، وخرج، فنادى يا آل تغلب، فانتهبوا ماله وخيله، وسبوا النساء وساروا فلحقوا بالحيرة. وإلى هذا تشير معلقة عمر بن كلثوم الشهيرة والتي مطلعها: "ألا فلمتونك فاصبحينا.....(۱)".

خلف قابوس بن المنذر أخاه عمرو بن هند على ملك الحيرة (١٧٥-٥٧٥) وكان أثيرا لدى أخيه الملك، حيث كان يعهد إليه بإدارة بعض شوون الدولة، وقيادة بعض الجيوش وغير ذلك من جلائل الأعمال، وكانت مدة حكمه أربع سنين، وقد قام قابوس بعدة غارات على بلاد الشام التي كانت تحت حكم المنذر بن الحارث بن جبلة آنذاك، وقد استغل قابوس في هجومه هذا فرصة وفاة الحارث بن جبلة، فأراد أن يفاجئ ابنه المنذر قبل أن يأخذ استعداداته، ولكن المنذر بن الحارث جمع جموعه ورد على هجوم قابوس بهجوم معاكس لم يتمكن قابوس من الثبات له، وفر من ساحة المعركة باتجاه نهر الفساني لم يقتع، على معاداً كبيرة من القتلى من أمراء المناذرة، ولكن المنذر الغساني لم يقتع، على ما يبدو، بهزيمة المناذرة بل تعقبهم حتى وصل إلى مشارف الحيرة، وهذه المعركة عمي معركة "عين أباغ" بحسب رأي نولدكة، وقد حاول قابوس بعد مدة قصيرة هي معركة "عين أباغ" بحسب رأي نولدكة، وقد حاول قابوس بعد مدة قصيرة

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ج١ ص٣٣١.

من هذا الهجوم أن يرد بغارة على خصومه الغساسنة ولكن محاولته هذه باءت بالفشل أيضا (١).

يبدو أن نفس قابوس ظلت تواقة للانتقام من الغساسنة، فاغتنم فرصة الخلاف الذي وقع بين الملك الغساني، المناخر وبين الإمبراطور البيزنطي حوسيتن الثاني، فجدد غاراته على حدود الروم في بلاد الشام وتوغل فيها حتى استطاع أن يصل إلى حدود أنطاكية. واستمرت غارات عرب العراق على حدود الروم في الشام مدة ثلاث سنوات، أي خلال القطعية التي قامت بين المنذر بالحارث والبيزنطيين والتي كان خلالها المنذر بعيدا عن حاضرة ملكه مقيما في الصحراء، ولما تم الصلح بين المنذر وبيزنطة عادت جيوش الغساسنة إلى مهاجمة الحيرة.

تولى ملك الحيرة بعد قابوس المنذر بن المنذر، وقد حكم مدة أربع سنوات (000-000م) ولم يتميز حكمه بأي حدث كبير، وجاء من بعده ابنه النعمان بن المنذر الذي يعد من أشهر ملوك الحيرة ((1)).

كان النعمان (٥٨٣-٢٥م) أكبر أبناء المنذر من زوجته سلمى بنت وائل بن عطية الصائغ من أهل فدك، ونسبها بعضهم إلى كلب، وذكر الطبري أنها كانت أماً للحارث ابن حصن بن ضمضم بن عدي بن جناب بن كلب، ونستدل من هذا أن أم النعمان كانت من طبقة وضيعة لا تليق بأسرة الملوك، ولعلها من أصل يهودي، لأن معظم أهل فدك من اليهود، يضاف إلى ذلك أن

<sup>(</sup>١) جواد علي ج٤ ص٨٣.

<sup>(</sup>٢) الطبري ج٢ ص١٩٠.

جدها كان صائغاً، وهو أمر يزيد من احتمال كونها يهودية، لأن حرفة الصياغة كانت من الحرف الرئيسية التي يحترفها اليهود. ويفهم هذا المعنى أيضاً من شعر لعمرو بن كلثوم يهجو فيه النعمان ابن المنذر أن خاله كان صائغاً ينفخ الكير ويصوغ القروط، ويعرف النعمان بن المنذر بأبي قابوس، وكان النعمان أحمر الوجه، أبرشاً، قصير القامة، دميم الخلقة بخلاف أخوته الآخرين الذين كان يقال لهم الأشاهب لجمالهم(۱).

كان جميع أبناء المنذر طامعين في الملك، حتى استعصى على أبيهم أن يختار واحداً من بعده، لذلك لم يصل النعمان إلى العرش بسهولة بعد وفاة أبيه، فقد نافسه الملك أخوته الثلاثة عشر، ولولا الحيلة التي ابتدعها ودربه عليها عدي بن زيد العبادي (٢) لما صار إليه الملك. ولا نعلم عن أعمال النعمان شيئاً كثيراً يتناسب مع المدة الطويلة التي حكمها، عدا بعض الغارات على حدود بلاد الشام، ولا نسمع إلا ببعض أخباره التي لها صلة بالقبائل المجاورة، وقد امتد سلطان النعمان جنوباً إلى منطقة البحرين وغربا إلى جبلي طي، وكانت قوافله التجارية تذهب إلى الحجاز، وقد أدى اتساع رقعة الأراضي التي حكمها إلى احتكاكه مع كثير من القبائل العربية، فاشتبك مع بني يربوع ومع بني عامر، ولم يكن المنذر موققاً في حروبه مع العرب إذ لم يكتب له النصر في حروبه معهم.

وقد فتح النعمان بن المنذر أبواب قصره لكبار الشعراء، أمثال النابغة الذبياني والمنخل اليشكري والمتقب العبدي والأسود بن يعفر وحاتم الطائي، وعرف النعمان بأنه "صاحب النابغة" إذ كانت صلته به وثيقة للغاية، وقد جلبت

<sup>(</sup>١) الطبري ج٢ ص١٩٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر التفاصيل في المصدر نفسه ج٤ ص١٩٥-١٩٥.

هذه الصلة للنابغة البلاد وأثارت أحقاد خصومه، كما حضر مجلسه طرف بن العبد، وفي شعر هؤلاء جميعاً ذكر للنعمان وروعة بلاطه واتساع سلطانه.

تحدثت المصادر بأسهاب عن موضوع العلاقة التي ساءت بين النعمان وكسرى وكانت سبباً في نهايته، وقد اختلف المؤرخون في أسبابها، فمنهم من يزعم أنها كانت بسبب سجن أبي قابوس لعدي بن زيد العبادي الذي كان سبب وصوله إلى الحكم والذي كان من المقربين إلى كسرى، وقتله إياه. وقد استغل ذلك خصوم النعمان وأوغروا صدر كسرى عليه فقتله، ولكن الدنيوري ينفي هذا السبب مستنداً إلى نص رسالة من كسرى إلى ابنه توضح سبب قتل النعمان، يقول كسرى في نص رسالته إلى ابنه:

"... وأما ما زعمت من قتلي النعمان بن المنذر وإزالتي الملك عن آل عمرو بن عدي إلى إيس بن قيصة، فإن النعمان وأهل بيته واطئوا العرب، وأعلموهم توكفهم (توقعهم) خروج الملك عنا إليهم، وقد كانت وقعت إليهم ذلك في كتب، فقتلته، ووليت الأمر أعرابيا لا يعقل من ذلك شيئاً "(۱) وواضح من هذه الرسالة أن الذي جعل كسرى يقتل النعمان ويشتت شمل أسرته وينزع الملك منها هو ميولها العربية ونزعتها الاستقلالية، ولاسيما وأنه تثبت من هذه الأمور من كتب وصلت إلى حوزته.

وقد أكدت المصادر موقف النعمان المتحدي للدولة الساسانية، والذي كان يعبر عن تبلور وعي قومي عربي في تلك الحقبة، كما كان انعطافاً خطيراً في تاريخ العلاقات العربية - الساسانية التي شهدها القرن السادس الميلاد، فلقد تأكد

<sup>(</sup>١) الدنيوري، الأخبار الطوال ص١٠٩-١١٠.

للنعمان حقيقة مواقف الدولة الساسانية المناهضة للعرب، في الوقت نفسه الـــذي كانت فيه قوة القبائل العربية في العراق في تعاظم مستمر، تجسد مـن خــلال وحدتها ومقاومتا للهيمنة الفارسية، لذلك اختط النعمان لنفسه سياسة جديدة هـي بالتأكيد لا تنسجم والمصالح الساسانية.

فبعد أن لمس النعمان أن كسرى كان يحاول الاستخفاف بالعرب ويضمر لهم شراً للغدر بهم بعد لقاء جمعهما، أرسل إلى رؤساء القبائل العربية، واستقبلهم في قصره في الحيرة، وخاطبهم: "قد عرفتهم هذه الأعاجم وقرب جوار العرب منها، وقد سمعت من كسرى مقالات تخوفت أن يكون لها غور أو يكون أظهرها لأمر أراد أن يتخذ به العرب خولاً كبعض طماطمته في تأديتهم الخراج إليه كما يفعل بملوك الأمم الذين حوله" وأخبرهم بما دار بينه وبين كسرى من حوار يشير الريبة ويدعو إلى الحذر، وكان النعمان قد أوصاهم عندما أشار إليهم بالتوجه إلى كسرى لمقابلته: "... وإذا دخلتم نطق كل رجل منكم بما حضره ليعلم أن العرب على غير ما ظن أو حدثته نفسه، ولا تتخذلوا له انخذال الخاضع الذليل"، وعندما والإباء، وما يتمتعون به من الفصاحة والمنطق دهش كسرى وقال لمن حوله من الوزراء والمرازبة: "... ما خفت من العرب كخوفي قط منهم كاليوم وإني

يعلق كستر على ذلك بقوله: "ينبغي أن يكون هناك شيء من الحقيقة في شكوك كسرى"(٢) هذه، ويبدو أن الخوف من العرب قد سيطر على تفكير كسرى

<sup>(</sup>١) الدنيوري، الأخبار الطوال، ص١١٠.

<sup>(</sup>٢) كستر، الحيرة ومكة ص٤٢.

وبدأت شكوكه من نوايا النعمان الاستقلالية تتحول إلى حقيقة، وربما انحصر تفكيره وتخطيطه بالأسلوب أو الصيغة التي يمكن بواسطتها أن يأمن جانب العرب لذلك نراه يسرع بالتخطيط للغدر بالنعمان بن المنذر واغتياله، وقد أوكل أمر الحيرة إلى إياس بن قبصية الذي لا يتزعم عصبية قبلية تهدد النفوذ الفارسي في العراق، وبذا حاول أن يبدد أحلام العراقيين بالاستقلال في أرضهم، فكانت تلك التطورات سبباً مباشراً لقيام معركة "ذي قار" التي هزمت فيها قبائل ربيعة جيش كسرى وحققت انتصارها الباهر عليه.

## معركة ذي قاس:

كانت معركة "ذي قار" تعدُّ أول مواجهة بين العرب والقرس على أرض مكشوفة وتستند أسباب نشوبها إلى تاريخ العلاقات بين الدول الساسانية ومملكا الحيرة، وهي العلاقات التي بلغت مرحلتها الأخيرة من التدهور، فقد تحدث الروايات العربية أنه لما ساءت العلاقات بين كسرى والنعمان، كتب كسرى إلى النعمان يأمره بالقدوم إليه، فأدرك النعمان سوء المصير، فحمل سلاحه وما قوي عليه، ثم مضى لبني طي لصهر كان له فيهم، وعرض عليهم أن يمنعوه، ولكنهم أبوا خوفا من كسرى، فأخذ يطوف بقبائل العرب يطلب المنعة إلى أن نربيعة بن قار في بني شيبان سراً، فلقي هاني بن مسعود بن عامر بن عمرو بن ربيعة بن ذهل بن شيبان، وكان سيدا منيعاً، فاستودعه سلاحه وأو لاده، وهناك من يرى أن هاني بن مسعود هو الذي كان زعيماً لبني شيبان في هذه الحقبة، وهو الأرجح.

لقد حدث ما توقعه النعمان، فقد سجن ثم قتل بأمر من كسرى، ثـــم راح هذا الأخير يطالب بتركة النعمان، فأخبره إياس بن قبيصة بأنها وديعة عند بكـــر

ابن وائل، فأمره كسرى بضمها إليه، فأرسل إياس إلى هاني بن مسعود أو هاني ابن قبصة بن هاني بن مسعود يأمره برد ودائع النعمان من أموال ودروع وغيرها، وعدتها ثمانمائة درع، وقيل سبعة آلاف، فامتنع هاني وأبى أن يسلم ما استودعه النعمان، وبلغ الخبر كسرى فغضب، وهدد باستئصال بني بكر بن وائل، وقد جرت بين كسرى وبين بني بكر مفاوضات وعرض عليهم كسرى إحدى الشروط الآتية: الاستسلام لكسرى ويفعل بهم ما يشاء، أو الرحيل من ديارهم، أو الحرب(۱).

اجتمعت كلمة بني بكر على الحرب وعدم الاستسلام، فأرسل إليهم كسرى جيشاً من الفرس على رأسه الهرمز التستري المرزبان الأعظم لكسرى وكان يقود ألف فارس من العجم، وجلابزين في ألف فارس آخرين، وإياس بن قبيصة في كتيبتين، هذا فضلاً عن عدد آخر من الزعماء العرب الموالين لدولة الفرس، وأمر أن تكون قيادة الجيش العليا لإياس بن قبيصة، كما أرسل الفرس مع جيوشهم الفيلة، وجمع عرب العراق شتاتهم ورصوا صفوفهم وشعروا أنها المعركة التي ستقرر مستقبل العرب ومصيرهم، فخاضوها أياماً، وخاضها إلى جانب بني بكر وزعيمهم هاني، بنو عجل وبنو إياد، الذين في حلف مع الفرس، نقضوه وقاتلوه إلى جانب أبناء جلدتهم، وكذلك بنو شيبان وغيرهم من القبائل، وكان النصر في النهاية للعرب، وفي هذا النصر يقول الرسول محمد ﷺ "هذا أول يوم انتصفت العرب فيه من العجم وبي نصروا" وقد سميت هذه المعركة ذي قار نسبة إلى ماء لبكر بن وائل جنوب الكوفة(٢).

<sup>(</sup>١) الطبري ج٢ ص١٩٣.

<sup>(</sup>٢) المسعودي ج١ ص٢٧٨، الطبري ج٢ ص٢٠١، ياقوت ج٤ ص١٩٣، مادة قار".

أما تاريخ حدوث هذه المعركة فقد اختلف المؤرخون فيه، فمنهم من جعلها يوم ولادة الرسول هي، أو بعد أن هاجر النبي إلى يثرب، وبعضهم يحددها بعد وقعة بدر بأشهر، وبعضهم يجعلها عند منصرف الرسول من وقعة بدر، وآخرون يرون أنها حدثت لتمام أربعين سنة من مولد الرسول، وهو بمكة بعد أن بعث، وقد أدى الاختلاف في تاريخها من قبل الأخباريين، إلى تخبط المستشرقين والمؤرخين المحدثين كذلك، فهي قد حدثت عند بعضهم سنة ٤٠٢م أو ٢٠٠٩م أو ٢٠٠٠م أو ٢٠٠٠٠٠٠٠

ومهما يكن من أمر، فإن لهذه المعركة أهمية كبرى في التاريخ العربيي والإسلامية، فهي أول معركة تنتصر فيها القبائل العربية على الجيش الفارسي، وقد منحهم هذا النصر ثقة كبيرة بأنفسهم، وتجرأت القبائل العربية الأخرى على رفض الهيمنة الفارسية وأخذت تهاجم قواتهم على أرض العراق بشكل منظم ومستمر، فكانت تلك الغارات بمثابة مقدمات لحركة الفتوح العربية الإسلامية، الأشى انطاقت مع الإسلام لتكشيح إمبر اطورية الساسانيين وتقصي عليها إلى الأبد.

من نتائج معركة ذي قار قيام الفرس بإقصاء إياس بن قبيصة عن حكم الحيرة وتعيين حاكم فارسي يحكمها حكما مباشرا هو آذاذبه بن ماهان (٢١٤- ١٣٥م)، وعلى الرغم من أنه حكم سبع عشرة سنة إلا أن المصادر لا تتحدث عنه بشيء، ويبدو أن سلطته اقتصرت على الحيرة فقط، ذلك أن بكر بن وائل منذ انتصرت في ذي قار أصبحت لا ترتبط بالدولة الساسانية بشيء، ويبدو أنها استقلت في منطقة البحرين، التي كانت تابعة لحكومة الحيرة في عصر المناذرة،

<sup>(</sup>١) أنظر: ياقوت الحموي ج٤ ص٤٩٢، المسعودي ج١ ص٢٧٨، جواد علي ج٤ ص١٠٤٠.

مع استمرار وجود بكر الكثيف على أرض العراق، كما حذت بعض قبائل العرب الأخرى حذر بكر بن وائل في الاستقلال ورفض الهيمنة الفارسية عليها، بسبب انقطاع الحكم العربي عن مملكة الحيرة، وبسبب ضعف الدولة الساسانية وانشغالها بأزماتها ومشاكلها الداخلية (١).

يبدو أن انقلابا سياسياً حدث في الحيرة في السنة الأخيرة من حكم آذاذبــة الفارسي، فولى عرب الحيرة على أنفسهم ابنـاً للنعمان الأخير هـو المنذر (المغرور)، فقد كانت العناصر العربية في الحيرة ما زالت تحتفظ بقوتها، وظهر منهم في العصر السابق مباشرة على الفتح العربي الإسلامي شخصيات عظمــى مثل عبد المسيح بن عمر بن قيس بن بقيلة وغيره.

وقد استغل عرب الحيرة فرصة الفتن التي كانت تمزق الدولة الساسانية وعزلوا آذاذبة وأقاموا المنذر المغرور، غير أن المنذر لم يلبث أن فرع عندما بلغه خروج جيوش المسلمين إلى العراق، ويبدو أنه عزله من الحيرة إما بإيعاز من كسرى أو نتيجة ثورة قام بها أهل الحيرة، فمضى إلى البحرين، فوصلها في الوقت الذي ارتد فيه أهلها من ربيعة وقيس بن ثعلبة، فأمروه عليهم، وزحف المنذر بمن أنضم معه من عرب ربيعة حتىنزل "جواثا" حصن البحرين، وفيها هزم جيوش المسلمين بقيادة العلاء بن الحضرمي، فلجأ المسلمون إلى الحصن، وحاصرهم، والحطم وهو شريح بن ضيعة بن عمرو بن مرثد من بني قيس بن ثعلبة، ولكن العلاء خرج من الحصن بغتة بمن معه من المسلمين واشتبك مع الحظم والمنذر في قتال عنيف انتهى بهزيمة الحطم ومقتله، ثم فر المنسخر بمن

<sup>(</sup>١) الطبري، ج٢ ص٢١٣.

معه من فلول ربيعة إلى موضع الخط، ولكن العلاء أدركه وقتله هناك، وقيل إن المنذر نجا فدخل إلى المشقر، ثم لحق بمسيلمة وقتل معه وقيل قتل في يوم جواثا، وهكذا انتهت دولة المناذرة وزال آخر من حكم من أفرادها، أما الحيرة، فقد ظلت تنتظر مصيرها حتى وصلت طلائع الفتح العربي الإسلامي إلى غرب العراق بقيادة خالد بن الوليد، فتمكن من فتحها بعد مقاومة بسيطة، وفرض عليها مائة ألف درهم تدفعها كل عام للمسلمين، كما نصت شروط الصلح مع أهلها على أن يكونوا عيونا للمسلمين على أهل فارس، وأن لا يهدم المسلمون لهم قصراً ولا بيعة (۱).

<sup>(</sup>١) البلاذري، فتوح البلدان ص٣٤٥.

الفصل الرابع الإسلام الإسلام

المبحث الأول: حواضر الحجاز

المبحث الثاني: أحوال العرب العامة

المبحث الثالث: الحالة الدينية في العجاز قبيــل الإسلام

## المحثالأول

# حواضس المحجاني

# أولاً:مكة

يواجه الباحث في دراسته لتاريخ الحجاز القديم صعوبات جدية لسببين:

الأول: أن الحجاز -بعكس الجزء الجنوبي الغربي من الجزيرة ومن أقسامها الشمالية - أمضى قرونا طويلة من حياته في القديم وهو في شبه عزلة عن العالم المتمدن، اللهم إلا بعض ما كان له من نشاط تجاري، فجذب الحجاز، وقساوة إقليمه، وصعوبة الوصول إليه، ووعورة مسالك، كانت كلها عوامل أبعدت الطامعين من قادة الدول الكبرى في التاريخ القديم من غزو هذه البقعة من الجزيرة العربية أو محاولة ضمها إلى إمبراطورياتهم، لهذا كله عاش الحجاز حياته الخاصة بعيداً عن أضواء السياسة العالمية والاحتكاك المباشر بالدول الكبرى آنذاك، لذلك خلت مؤلفات المؤرخين الأجانب القدامي عن أية تفاصيل مهمة عن هذا البلد.

الثاني: أن المعلومات عن تاريخ الحجاز القديم يكتنفها الغموض، لأنها مستقاة، في أغلب الأحيان، مما كتبه المؤلفون العرب المسلمون الذين عاشوا في القرن الثاني من الهجرة/ الثامن للميلاد وما بعده، ولما كان هؤلاء يعيشون في ظلال الإسلام، فكان طبيعياً، أن تتأثر نظرتهم التاريخية بواقعهم المسلم، مما جعلهم ينظرون إلى تاريخ الحجاز القديم بعين امتلأت

بنور الإسلام، ومعطيات هذا الدين، وما ينجم عن ذلك من مواقف ومن ومن وقف ومن قضايا ما قبل الإسلام وأحداثه على أساس مما يتوافق ومصلحة الدين الجديد ومعاييره وقيمه (١).

ولمكة وقع خاص في نفوس العرب خاصة، والمسلمين عامة، فهي محط أنظارهم ومهوى أفئدتهم، إذ فيها أقدم مقدساتهم "الكعبة المشرفة" وفيها ولد وعاش نبينا محمد بن عبد الله ، ومنها انطلقت دعوته الكبرى في التوحيد، لذلك يصبح لزاماً على الباحث أن يتعرف على تاريخ هذه المدينة القديم، حتى يتعرف على المهد الذي درج عليه الإسلام وصاحبه وحتى تتوضح الأطر المختلفة التي النبتقت عنها الصور الإسلامية.

### التأسيس والجغرافيا:

ظهرت مكة إلى الوجود واشتهرت في التاريخ القديم مند عهد سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام حين نزلها هو وذريته، وأحدث أول بناء فيها هو الكعبة المشرفة، التي أضفت على مكة صفة القداسة، ثم صارت من أبرز عوامسل ازدهارها، وارتفاع شأنها في التاريخ سواء قبل الإسلام أو بعده.

وتنسب الروايات العربية تأسيس مكة إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام فيذكر الأزرقي "إن الله تعالى لما بوراً لإبراهيم مكان البيت خرج إليه من الشام وخرج معه انبه إسماعيل وأمه هاجر، وإسماعيل طفل يرضع، ومعه جبريل يدله على موضع البيت ومعالم الحرم... حتى قدم مكة وهي إذ ذاك عضاة من سَلَم وسمر وبها ناس يقال لهم العماليق خارجاً من مكة فيما حولها والبيت يومئذ ربوة

<sup>(</sup>١) نبيه عاقل، مرجع سابق ص٢٢٣-٢٢٤.

حمراء... ثم انصرف إلى الشام وتركهما عند البيت الحرام، ومسع أم اسسماعيل شنة فيها ماء تشرب منها وتدر على ابنها وليس معها زاد... حتى فني ماء شنتها... فجاع ابنها فاشتد جوعه... وكاد يموت الطفل جوعاً فأخذت الأم تتظر حولها باحثة عمن يسعفها أو يعطيها ما ينقذ طفلها من الهلاك جوعاً، وأخذت تنظر إلى الصفا والمروه وقالت لو مشيت بين هذين الجبلين تعللت حتى يموت الصبي و لا أراه، فمشت بينهما أم إسماعيل، سبع مرات، فخرج لها جبريل (عليه السلام) فتبعته حتى ضرب برجله مكان البير يعني زمزم فظهر ماء فوق الأرض حيث فحص جبريل...، فحاطته أم إسماعيل بتراب ترده خشية أن يفوتها قبل أن تأتي بشنتها فاستقت وشربت ودرت على ابنها." وقد أصبح بسئر زمزم أساساً للعمران في تلك المنطقة.

### أصل تسمية مكة:

اختلفت وجهات نظر الأخباريين في أصل تسمية مكة، وذهبوا في ذلك مذاهب شتى: فمنهم من قال أنها سميت بهذا الاسم لأنها كانت تمك الجبارين من البشر أي أنها تذهب نخوتهم (١).

وقيل أيضاً إنما سميت مكة لأن العرب في الجاهلية كانوا يقولون لا يتم حجنا حتى نأتي مكان الكعبة فنتمك فيه، أي نصفر صغير المكاء حول الكعبة، والمكاء هو نوع من أنواع الطيور كان يأوي إلى المنطقة، فقد كان العرب يصفرون ويصفقون في أثناء وجودهم بها، وهناك من يرى أن سبب هذه التسمية

<sup>(</sup>١) ياقوت الحموي، ج٥، ص١٨١، "مادة مكة".

هو ازدحام الناس بها في مواسم الحج والتجارة، كما حاول بعض الإخباريين أن يجد

صلة بين اسمها وموقعها الجغرافي، فهي تقع بين جبلين مرتفعين عنها، وهي في هبطة بمنزل المكوك، وهناك تفسير لغوي على أساسه تكون مكة مشتقة من "أمتك" من قولهم أمتك الفصيل أخلاف الناقة إذا جذب جميع ما فيها جذبا شديداً فلم يبق فيها شيئاً، ولما كانت مكة مكاناً مقدساً للعبادة، فقد امتكت الناس أي جذبتهم إليها من جميع المناطق، وهناك من يرجع تسميتها إلى قلة مياهها حيث يقال: سميت مكة من ملك الثدي، أي مصه لقلة الماء لأنهم كانوا يمتكون عصه لقلة الماء ويستخرجونه، أو أنها ملك الثدي، أي مصه لقلة الماء لأنهم كانوا يمتكون الماء ويستخرجونه، أو أنها تمك الذنوب أي تذهب بذنوبهم كما يمك الفصيل ضرع أمه فلا يبقى فيه شيئاً(۱).

وقد ورد في القرآن الكريم اسم آخر لمكة، وهو "بكة"، قال تعسالى: ﴿إِنَّ أُولِ بِسِ وَضِع للنَّاسِ بِكَة مباركا وهدى للعالمين ﴾(٢) ، فقيل إن بكـــة هــي موضع البيت، بينما المقصود بمكة ما حول البيت، بينما قال آخرون إنما سميت بكــة لأن أقدام الحجيج كانت تبك بعضها أمام البيت، ويرى الدكتور جواد علـــي أن اسم مكة وبكة واحد، وإنما جاء هذا الاختلاف بسبب لهجة بعض القبائل العربية التــي تبدل الميم باء (٣). وقال آخرون أن مكة ذو طوى وهو بطن الوادي وبكة موضع البيت، ومكة الحرم كله (٤)، وقد ورد في قوله تعــالى: ﴿وهوالذي كفأبديه البيت، ومكة الحرم كله (٤)، وقد ورد في قوله تعــالى: ﴿وهوالذي كفأبديه ما البيت، ومكة الحرم كله (٤)، وقد ورد في قوله تعــالى: ﴿وهوالذي كفأبديه ما البيت ومكة الحرم كله (١) وقد ورد في قوله تعــالى: ﴿

<sup>(</sup>١) ياقوت الحموي، ج٥، ص١٨١- ١٨٢.

<sup>(</sup>٢) آل عمر ان: ٩٦.

<sup>(</sup>٣) جواد علي، المفصل، ج٤، ص١٨١.

<sup>(</sup>٤) ياقوت الحموي، ج٥، ص١٨١.

عنكم وأبديكم بما تعلمون بصراً (١). وقد عرفت مكة أو بكة بأسماء وألقاب عديدة، سواء التي أوردها الأخباريون أو التي ذكرت في القرآن الكريم، فهي كثيرة جداً نشير إلى أهميها، فقد أطلق عليها اسم "النساسة" أو "الناسة"، و"الباسـة" لأنها تبس أي تحطم الملحدين، وقيل تخرجهم، وسميت أيضاً بأم رحم وأم القرى، أنها سميت معاد والحاطمة لأنها تحطم من استخف بها، وسميت البيت العتيق لأنها عتق من الجبابرة، وفي قوله تعالى ذكـر بـهذا الاسـم: ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق (٦)، وكذلك البيت المحرم في قوله تعالى: ﴿ مِنَا انْيُ أَسْكُنْتُ مِنْ دَمِيتِي بُواد غيرذي نربرع عند بيتك المحرم (٤). وسميت أيضاً كوثي نسبة إلى بقعة كانت منزل بني عبد الدار، فضلاً عن أسماء أخرى عديدة منها: الحرم، وصلح والعرش والقادس لأنها تقدس أي تطهر من الذنوب، كما سميت أيضاً البلد الأمين في قولـ ه تعالى: ﴿ وَالنَّيْنُ وَالزَّبْتُونُ وَطُوسُ سَيْنِينُ وَهَذَا البَّلَّدُ الْأُمِينُ ﴾ (٥). ونعتت بالبلد فقط في الآية الكريمة: ﴿ لا أَقْسِم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد ﴾ (٦) كما سمى الكعبة البيت الحرام في قوله: ﴿جعل الله البيت الحرام قياماً للناس (٧). وكل الذي يمكن أن نستفيده من هذه التسميات جميعاً التي أطلقت على مكة أننا لا نستبعد أن يكون

<sup>(</sup>١) الفتح: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ٦٢.

<sup>(</sup>٣) الحج: ٢٧.

<sup>(</sup>٤) إبراهيم: ٣٩.

<sup>(</sup>٥) التين: ١-٣.

<sup>(</sup>٢) البلد: ١-٢.

<sup>(</sup>٧) المائدة: ٩٩.

هذه التسميات جميعاً التي أطلقت على مكة أننا لا نستبعد أن يكون اسم مكة كان يعرف باسم (مكرب) أي المقدس، ثم تحول إلى مكة التي أسسها إبراهيم لتكون مقاماً دينياً مقدساً للمسلمين.

### الموقــــع:

تقع مكة في بطن واد يعرف ببطن مكة في قلب الحجاز في منخفض من الأرض تحيط به التلال، ويمتد وادي مكة من الشمال إلى الجنوب، فطولها مــن السرطان في الإقليم الثاني(١). وتشرف عليها الجبال من جميع النواحيي دائرة حول الكعبة، وكانت المناطق المنخفضة نسبيا من ساحة مكة تسمى البطحاء، وكل ما نزل من عن الحرم يسمونه المسفلة وما ارتفع عنها يسمونه المعلاة، وتحيط بمكة جبال أشهرها جبل أبو قبيس وهو الجبل الأعظم ويقع إلى الجبهة الشرقية من مكة ويشرف على المسجد الحرام. وجبل قعيقعان، وجبل فاضح والمحصب، وجبل ثور والحجون وسفر وحراء ويثرب وتفاحة والمطابخ والقلق، واشتهرت مكة بشعابها التي كانت مسرحاً لحوادث جرت في فجر الإسلام فإليها لجأ المسلمون الأوائل للتعبد عن أعين الوثنيين من أهل مكة، كما أنها احتفظ ــت بأسماء الكثير من القبائل التي أقامت بها ومنها: شعب الحجون، وشعب دار مال الله، وشعب البطاطين، وشعب قلق بن الزبيب، وشعب ابن عامر، وشعب الجور وشعب الجوف<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) ياقوت، ج٥، ص١٨١.

<sup>(</sup>٢) ابن الفقيه، ص١٥. المقدسي، ص٧١. ياقوت ج٥، ص١٨١.

### الهنـــاخ:

جافة قارية المناخ، إذ تشرف عليها جبال جرد تزيد من قسوة مناخها، خاصة في أثناء النهار إذ تصل في أغلب أيام الصيف إلى أكثر من خمس وأربعين درجة مئوية، وتهب عليها الرياح الساخنة ويبدو أن درجة الحرارة بفعل هذه الرياح ترتفع ارتفاعاً شديداً في الصيف، وقد كان هذا المناخ سبباً في انتشار الأوبئة والأمراض. وقيل أن مرض الجدري والحصبة تفشيا في مكة والمدينة في عام الفيل(٢). وقد كان الوثنيون في مكة يعذبون المسلمين الأوائل بتعريضهم لحرارة الشمس إذا حميت الظهرة ما يدل على شدة ارتفاع الحرارة في مكة، وما يكاد ينتهي الصيف حتى يأتي الخريف، فتسقط فيه -أحياناً- الأمطار الغريـزة التـي تكون خلال فترات قصيرة، فتسبب السيول والانجراف مما كان يشــــكل خطــراً على سكان مكة وعلى الكعبة نفسها، وقد حدث ذات مرة أن تهدمت الكعبة في عهد الجرهميين إثر سيل جارف عم بقاع مكة، ثم أعادت جرهم بناء الكعبة وكذلك حدث سيل آخر في عهد خزاعة وقد عرف بسيل قارة وغطت المياه الكعبة، حتى دعا حكام مدينة مكة وضواحيها إلى القيام بعمل السدود في الأحياء المرتفعة بمكة، حتى تكون حاجزاً يحميها من السيول، وحرصاً منهم على سلامتها.

<sup>(</sup>١) إبراهيم: ٣٩.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام، ق١ ص٥٦.

### معادر الميساء

تعاني مكة من مشكلة شحة شرب فيها، مما دعا بعض الأخباريين إلى تفسير اسم مكة بأنه مشتق من "مك" أي امتص، لقلة مائها(۱). وكان الناس يعتمدون في شربهم على مياه الآبار بالدرجة الأساس، وأشهر تلك الآبار بالربة زمزم، وهناك آدا أخرى قام بحفرها أصحاب البيوت، ولم تكن فيها مياه جارية أو عيون غزيرة، على ما نرى في أماكن أخرى مأهولة. وقد كان الناس يشربون من آبار خارجة من الحرم، ويستسقون من بئر كر آدم بالمفجر، وبئر خم، وكانت لبني مخزوم(۱). وكانوا يحملون مياه هذه الآبار في المزاد والقرب، شم يسكبونها في حياض من آدم بفناء الكعبة، فيرده الحاج، ولما انتشرت قريش وكثر سكانها، قلت عليهم المياه، واشتدت المؤنة في الماء، فحفرت بمكة العديد من الآبار، فقام مرة بن كعب بن لؤي بحفر بئر بالقرب من عرفات يقال "رم" كما حفر كلاب بن مرة بئر خم وبئر رم والجفر بظاهر مكة. ولما تولى قصي رئاسة قريش حفر بمكة بئراً يقال لها "العجول" كان يردها العرب عندما يقدمون إلى مكة فيسقون منها ويتراجرون عليها، ومن قولهم:

قبل صدور الحاج من كل أفــق بالشبع للنـاس درى مغتبـق(٣) نروى على العجول ثـم ننطلـق إن قصيبا قد وفي وقـد صـدق

<sup>(</sup>١) اليعقوبي، كتاب البلدان، ص ٢١٤.

<sup>(</sup>٢) الأزرقى، ج٢ ص ٢٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ج٢ ص ٦٤.

كذلك حفر قصى بئرا عند الردم الأعلى ثم دثرت فنثلها جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف وأحياها، وتواصلت جهود أبناء قصى في حفر المزيد من الآبار في مكة لضمان توافر الماء في مواسم الحج بشكل خاص.

### سكان مكة:

كانت مكة في القديم موطناً للعرب العاربة من العمالة، وكان العمالقة أول من سكنها، حيث استقروا في مكة وما حولها، وقد اتضح من خلال المصادر أن المنطقة كانت عامرة، فقد كان بها العمالقة أو "جرهميين الوافدين ويعرفون بـ "قطورا" ورئيسهم هو السميدع بن هوثر بن لاوي بن قطورا، وقد كان ذلك قبل إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. ما يهمنا من الأمر أن جرهم أخذت تفد على مكة من اليمن، وسكنتها إلى جانب الجرهميين القدامي أو العمالقة من آل السميدع زعماء قطورا، وقد أصبح الحيان الرئيسيان من المدينة وهما المعللة: ويقصد بها الأماكن المرتفعة عند سفح جبل قعيقعان لجرهم، والمسفلة أو الأبطــح: ويقصد بها المواضع المنخفضة من المدينة للعمالقة، وقد كان الوافدون الجدد وعلى رأسهم المضاض بن عمرو في المعلاة يفرضون الأتاوة على من دخل مكة من حيهم، وآل السميدع يجمعون الضريبة ممن يمر بحيهم بالمسفلة، ولذلك فإن التعايش السلمي بين الجماعتين لم يدم طويلاً، فقد نشبت حرب بين الفريقين انتهت بانتصار آل المضاض بن عمرو ومقتل السميدع، وبذلك صارت مكة مملكة لجرهم الثانية، ونتيجة لهذه الحرب ترجع تسمية أشهر جبلين فيي مكة،

وهما قعيقعان وأجياد، فالأول نسبة إلى قعقعة السلاح، والثاني نسبة إلى الجـــواد بالدم في هذه الحرب<sup>(۱)</sup>.

ولما أسكن إبراهيم عليه السلام ولده إسماعيل مكة مع أمه هاجر، وكان موضع المكان ربوة حمراء، ثم انصرف إلى الشام وتركهما هناك وقد أمر هاجر أن تتخذ عليه سكنا لهما. وقد ذكرنا سابقاً ما ذكره الأخباريون من روايات حول قصة حفر بئر زمزم، وما كابدته أم إسماعيل من عناء بسبب العطش حتى انبشق الماء من زمزم وارتوت هاجر وابنها وأقامت حوضها حول الماء حتى لا يسيل، وقد عرف هذا المنبع ببئر زمزم، وقد مر ركب من قبيلة جرهم كانوا راجعين من بلاد الشام، وكانوا قد رأوا الطير تحوم حول موضوع الماء، فتيقنوا أن في هذا الموضع أناساً يسكنونه، فحولوا طريقهم إلى المكان الذي رأوا فيه وجود الماء، فوجدوا هاجر وابنها إسماعيل، فاستأذنوها في النزول والاستراحة والشرب من البئر فأذنت لهم بالنزول وقضاء بعض الوقت، فأعجب الركب بالمكان والركب رسولاً إلى أهليهم يستقدمونهم إليهم، وبذلك استقروا مع إسماعيل وهاجر وترعرع إسماعيل بينهم وتزوج من بناتهم "أل.

لقد أصبح بئر زمزم أساساً للعمران بتلك المنطقة، وغير بعيد من هذا البئر كان هناك مكان فيه عمران قليل، وكان هذا المكان يسمى مكة، وبحكم وجود مكة في منتصف الطريق بين جنوب الجزيرة العربية وشمالها صارت مكاناً مناسباً لاستراحة القوافل، كما كان البدو يحطون بها رحالهم مدة قصيرة في

<sup>(</sup>۱) ابن هشام، ق۱، ص۱۱-۱۱۳.

<sup>(</sup>٢) أنظر الأزرقى، ج١، ص٢٤-٤٤.

أثناء تجوالهم في الجزيرة، وكان انبثاق بئر زمزم خيراً وبركة على المنطقة، فقد اتسع عمر انها وامتد حتى وصل البئر أو كاد، كما كثر زوارها الذين أخذوا يتوافدون للتبرك بماء زمزم ولرؤية إسماعيل الذي انبثق الماء تكريما له.

وبعد زمن جاء سيدنا إبراهيم من الشام لزيارة ابنه إسماعيل وزوجته هاجر، وهي الزيارة الثانية له إلى مكة، وقد رأى المكانة التي يحظى بها ابنه بين سكان مكة الجرهميين الذين استمروا يتوافدون من اليمن على المنطقة، وما أخن إسماعيل بلسانهم العربي، فأمر ابنه أن يتزوج منهم، وقد خطب له زعلمة ابنته المضاض بن عمرو، زعيم الجرهميين فزوجها له، وقد ولدت له اثني عشر ولداً ومنهم نشر الله العرب.

ويوضح لنا القرآن الكريم بأن الله قد أمر سيدنا إبراهيم ببناء الكعبة، وساعده في البناء ابنه إسماعيل حيث كان يأتي بالحجر من الجبال القريبة، وقد ذكر ذلك في القرآن في قوله تعالى: ﴿وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل مربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم (١). ولما انتهيا من بناء الكعبة ودعا سيدنا إبراهيم ربه مناجيا له بأن يجعل أفئدة الناس تهوى إلى هذا المكان، ويبسط الرزق على أهله، قائلاً كما ورد في الآيات الكريمة من سورة إبراهيم في المناهم المساوة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم، وامرزقهم من الشمرات لعلهم يشكرون، مربنا إنك تعلم ما نحفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأمن من ولا السماء ، وقد استجاب الله سبحانه وتعالى لدعاء سيدنا إبراهيم عليه السلم ويتضح لنا ذلك من خلال الآيات الآتية: ﴿وإذا بوأنا لإبراهيم عليه السلم ويتضح لنا ذلك من خلال الآيات الآتية: ﴿وإذا بوأنا لإبراهيم عليه البيت أن لا

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٢٧.

تشرك بي شيئاً وطهر بيتي الطائفين والقائمين والرّكع السجود. وأذن للناس بالحج يأتوك مرجالاً وعلى كل ضامرياً تين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهد ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما مرنرقهد من بهيمة الأنعام (١).

وقد أرسل الله سبحانه وتعالى جبريل يعلم سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل كيفية الطواف حول البيت والسعي بين جبلي الصفا والمروة، وبقية مناسك الحج ثم أمرهما بأداء الصلاة، وبالمناداة على الناس إلى أداء مناسك الحج، فاستجابت أفواج كثيرة حاجين ملبين النداء من مختلف المناطق، وتولى إسماعيل وأولاده خدمه هؤلاء الوافدين حتى وافاه الأجل. وتولى بعده الحارث بن مضاض الجرهمي وهو أول من ولى البيت، واشترك معه أبناء إسماعيل في أثناء أداء الشعائر بها.

ولما طالت ولاية جرهم بغت وظلمت وفسقت في الحرم ولم يتوقفوا عن أعمالهم السيئة، وقد استمروا في طغيانهم، وفي ذلك الوقت كانت هناك قبائل يمنية من الأزد تزحف نحو الشمال على أثر ما أصابهم من خراب ودمار بعد انهيار سد مأرب وحدوث السيل العرم، وقد توقفت إحدى هذه القبائل التي تعرف بخزاعة في مكة، ونزلوا بظاهرها ولكن جرهم رفضت أن تسمح لها بالإقامة معها في مكة، وقد حدثت بينهما حرب انتصرت فيها خزاعة، وأصبحت سيادة مكة لخزاعة. ولكن مكة أصابتها الحمى آنئذ فرحل ثعلبة بسن عمرو، زعيم خزاعة إلى الشام، وآلت ولاية مكة وحجابة الكعبة إلى ابن أخيه عمرو بن لحي، وقد أكدت المصادر علو مكانة عمرو بن لحي بين العرب إلا أن قوله أصبح دينا

<sup>(</sup>١) الحج: ٢٨.

لا يخالف، وأنه كان أول من أطعم الحجاج بمكة لحوم الإبل، كما أنه أول من غير دين إبراهيم ونصب الأصنام حول الكعبة -كما سنبين ذلك في نهايـة هـذا الفصل- وقد استمرت خزاعة في ولاية البيت نحو ثلثمائة سنة وكان آخر من ولى من خزاعة خليل بن حبشية بن سلول الذي جعل ولاية البيت إلى ابنته حبى، فقالت أنها لا تقدر على فتح الباب وإغلاقه، فجعل أبوها شأن الفتح والإغلاق إلى رجل من خزاعة يقوم لها واسمه "أبو غبشان" فكانت له سدانة الكعبة قبل قريش، وتذكر أغلب المصادر أنه اجتمع مع قصى في شرب بالطائف فأسكره قصى تـم اشترى مفاتيح البيت الحرام منه، وكان ذلك بزق خمر، وقد أشهد عليه ودفع المفاتيح إلى ابنه عبد الدار وطيره إلى مكة، فلما أفاق "أبو غبشان" ندم على البيع وقيل أنه قد ضرب به المثل في الحمق والندم فقالوا: "أخسر من صفقة أبي غبشان" وقد نشبت حرب بين خزاعة وقريش واستنجد قصى ببعض أخوته لأمــه من بني عذره في الشمال، واستمرت الحرب بين الطرفين حتى تداعى القوم للصلح، وقد حكم بينهما نفر من كنانة، فقضى لقصى بولاية الكعبة، وبذاك انتصرت قريش وزال حكم خزاعة عن مكة، وآل أمر البيت ومكة إلى قريش ورثة إسماعيل الحقيقيين (١).

## قبيلة قريش:

كانت قريش تسكن مكة، ولكنهم لما كثروا وقلت المياه فيها تفرقوا في الشعاب، وقد كان كلاب بن مرة من ساداتها، وقد تزوج من فاطمة بنت سعد فولدت له عدداً من الأولاد ومن بينهم قصي، وعندما توفي والده، تزوجت أمسه

<sup>(</sup>١) الحلبي، الشافعي، السيرة الحلبية، ج١ ص٩٠.

من ربيعة بن حرام العذري، وحملت قصياً معها إلى ديار بني عذرة، حيث أقامت مع زوجها، وبذلك نشأ قصى في ديار بني عـــذرة، وعندمــا بلــغ مبلــغ الرجولة وعرف أصله الحقيقي عاد إلى مكة، حيث نفوذ الخزاعبين فيها وملكهم خليل بن حبشية، فتزوج قصى من حبى ابنة ليل وكان يأمل أن يرث امتياز اتـــه، وكان خليل قبل موته قد جعل مفاتيح الكعبة لأبي غبشان وبدأ قصىي برمي شباكه حول أبى غبشان، فأسكره واشترى منه مفاتيح الكعبة بـزق خمر كما جينا سابقا-وبذلك انتزع قصى و لاية البيت من خزاعة، بعد أن حكمتها لمدة ثلاثـة قرون، وإلى قصبي يرجع الفضل في جمع أفراد قريش المبعثرين في نواحي متعددة من وادي مكة، وترتيبها على منازلها بمكة، وقد جعل لكل بطن حياً خاصاً به على مقربة من الكعبة، وقد كان الناس من قبل لا يجرؤون على البناء بجوار الكعبــة مبالغة في تقديسها، وقد أمر قصى الناس ببناء بيوتهم على مقربة من البيت وكانت حجة قصى أن البناء قرب البيت حماية له، على أن يتعهده بالصيانة، ويدفعوا عنه الخطر، ولم يترك بين الكعبة والبيوت التي بنتها قريش إلا بمقدار يسمح بالطواف حولها(١).

لقد ميز قصي بين قريش البطاح وقريش الطواهر فقسمها إلى قسمين: فقريش البطاح هم البطون التي كانت تسكن مكة نفسها، وقد كان منهم الأثرياء والتجار، وهم بنو عبد مناف وبنو عبد الدار وبنو عبد العزى وبنو زهرة، وبنوم خزوم وبنو تيم مرة، وبنو عدي، وبنو عتيك بن عامر.

<sup>(</sup>١) ياقوت الحموى، ج٥، ص١٨٦.

أما قريش الظواهر فقد سكنوا خارج مكة، ومنهم بنو محارب، والحارث ابن فهر، وبنو هصيص بن عامر بن لؤي<sup>(۱)</sup>، وبهذا التنظيم استطاع قصيي أن يوحد بطون قريش ويجمع كلمتهم وحاز شرف قريش كلها وتمكن من السيادة على مكة.

ويوصلنا الحديث عن "قريش" إلى مناقشة الآراء التي قيلت في أصل هذه التسمية، إذ هناك من يقول أنه نسبة إلى قريش بن النظر بن كنانة بن فهر بسن مالك بن النظر، غير أن كثير من المؤرخين يرون تفسيرات أخرى لهذا الاسم فمنهم من يرى أن قريشاً تصغير قرش وهو الحوت الكبير المفترس، وهذا تفسير مقبول عند القبائل العدنانية التي عاشت على سواحل تهامة، وكذلك بالنسبة لأهل مكة والمدينة الذي كانت لهم موانئ على السواحل القريبة من البحر الأحمر، كما كانت لهم هناك بيوت عبادة، وسمك القرش المفترس معروف في البحر الأحمر "أ، بينما يرى آخرون أن الاسم مشتق من التقرش، بمعنى التجارة، وهذا الأمر مقبول نظراً لاشتهار قريش في ميدان التجارة، في حين يذكر الطبري أن قريش من التقرش بمعنى التجمع "أ، والمقصود هو تجمع القبائل القرشية داخل مكة واستقرارها بعد أن كانت تحيا حياة بدوية في أطرافها أو ظواهرها، وأصحاب هذا الرأي يرون أن الذي قصد باسم قريش هو قصي الذي عرف عن المؤرخين باسم مجمع، لأنه هو الذي جمع القبائل، كما يروي بعضهم أن الدذي

<sup>(</sup>١) المسعودي، ج٢، ص٢٧.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام، ق٢، ص٩٣.

<sup>(</sup>٣) الطبري، ج٢، ص٢٦٣-٢٦٥.

يسمى بقريش هو فهر الذي تتسب إليه البطون القرشية أو النظر وهو جد القبيالة الأكبر، والأولى باللقب(١).

ومهما يكن من أمر، فإن قصي بن كلاب كان أول بان لمجدد قريش، وموطد لنفوذها بعد أن استخلص أمر مكة وشؤون البيت من جرهم وخزاعة وأسكن القرشيين حول الحرم وجمع قبائلهم وملكه قومه عليهم، فنظم شوونهم. وقد كان تنظيمه قبلياً في جوهره، يتكيف تكيفاً خاصاً بحسب ظروف الاستقرار، وبحسب علاقات قريش التجارية الواسعة، واتصالها بالعالم المتحضر.

### التنظيمات الإدارية في مكة:

ينسب الأخباريون بدايات التنظيم الإداري في مكة إلى قصى عندما ابتتى لنفسه داراً جعل بابها إلى الكعبة، وجعل منها مجلسس شورى لقريش، ودار حكومة لها سماها دار الندوة، حيث كان يدار فيها تحت رئاسته كل أمر قريش، وفيها يجتمع قصى بوجهاء البطون ويتشاور معهم في الأمور العامة، وقد سميت بادار الندوة لأن القوم إذا حز بهم أمر ندوا إليها، فما كان لرجل ولا امرأة الزواج إلا فيها، وما كان لفتاة من قريش أن تدرع إلا فيها، ومن شم فقد كان الزواج إلا فيها، ومن شم فقد كان الدار أن يشتق درعها بيده، وقد كان القوم يفعلون ذلك ببناتهم إذا بلغنن الحلم، وقد كان الغرض من ذلك التعريف بالبالغين من قريسش إناشاً كان يعقد لواء ذكورا(٢). ولم يكن هناك من أمر يهم قريشا إلا ويحل فيها، ففيها كان يعقد للرحيل، الحرب إذا قدمت قريش على حرب، وفيها يتم تجهيز القوافل التي تستعد للرحيل،

<sup>(</sup>١) جواد على، المفصل، ج٤، ص١٨-٢٤.

<sup>(</sup>٢) الحلبي الشافعي، ج١، ص٨.

وفي فنائها تحط عند عودتها محملة بالبضائع، وفيها يعذرون غلمانهم "يختنونهم" وهكذا كانت دار الندوة بمثابة دار مشورة ودار حكومة في آن واحد، يديرها "الملأ" من القوم، أصحاب الرأي والحكمة منهم للنظر فيما يعترض القرم من صعاب وكان لا يسمح بدخول هذه الدار إلا لمن بلغ عمره الأربعين سنة، إلا إذا كان من سلالة قصي، وبذلك نظم قصي أمور مكة الداخلية والخارجية وهو الذي رتب بوظائف الكعبة، وحدد مدلولاتها وهذه الوظائف هي:

- السقاية: وهي جمع الماء من آبار مكة المختلفة، وحمله على الإبل في المزاود والقرب وسكبه في حياض من أدم توضع في فناء الكعبة، فيرده الحاج ويستقون منه.
- الرفادة: وهي تقديم الطعام لغير القادرين من الحجاج، ويقول الطبري الرفادة: هي خرج تخرجه قريش في كل موسم من أموالها إلى قصيب بن كلاب، فيضع به طعاماً للحاج يأكله من لم تكن له سعة ولا زاد ممن يحضر الموسم (١).
- اللواء: وهو الدعوة إلى الحرب برفع راية فوق رمح ويتبعها قادة الجيوش، وليس لهذه الوظيفة صيغة دينية، بل تتعلق بشؤون الحرب فقط، وفي العددة يدافع أفراد القبيلة عن هذه الراية حتى الموت.
- الحجابة: القائم بهذه الوظيفة يمتلك مفاتيح الكعبة، فهو الدي يأذن للناس بالدخول إليها ولا تقام شعائر دينية إلا بإذنه، وليس هناك من دليل على أنه كان يفترض فيمن يقوم بهذه الوظيفة أن يكون عالماً بالشؤون الدينية أو له

<sup>(</sup>١) الطبري، ج١، ص٣٦٠.

صفة الكهانة، وقد أخذ قصي الحجابة من خزاعة وسلمها من بعده لابنه عبد الدار ومن بعده لأبنائه.

وهناك وظائف أخرى لا تعيرها المصادر اهتماما كبيرا، على الرغم من أنها أيضاً من مظاهر السيادة في مكة وتتعلق بالبيت الحرام وتنظيم العبادة في هاتان الوظيفتان هما:

#### ١- النّسييء:

هذه الوظيفة لها علاقة بالأمن والاستقرار، السذي بدونهما لا تزدهر التجارة ولا تتطور، فهي إذن ذات صفة دينية ولها أهداف اقتصادية، فهذه الوظيفة تتعلق بتحديد الأشهر الحرم الأربعة التي يحرم فيها الحرب والقتال ويسود السلم والأمن، لما لهذا الأمن من أهمية في انتقال القبائل من أماكن سكناها إلى مكة لأداء مناسك الحج. والأشهر الحرم عند قريش هي: ذو القعدة، ذو الحجة، المحرم وصفر. وكان شهر الحرم هو شهر الحج، وشهر صفر هو شهر العمرة. ويذكر القرآن الكريم الأشهر الحرم في قوله تعالى: ﴿إنعدةالشهومعند الله الثا عشر شهر المورم في قوله تعالى: ﴿إنعدةالشهومعند وكانت العرب تستخدم التقويم القمري، وتختلف الشهور في هذا التقويم عن التويم الشهر الحرم في مواعيد فصلية معينة، وبالتالي مما يخل برحلتي الشام والصيف التجاريتين المعروفتين اللتين تقعان في فصلين ثابتين بقطع النظر عن الأشهر الحرم ووقوعها في فصول تختلف من عام إلى عام، هذا التباين بين التقويمين دفع العرب قبل الإسلام إلى أن "تكبسس"

<sup>(</sup>١) التوبة: ٣٦.

في كل ثلاث سنوات شهراً وتسميه "النسيء" أي أنه كان يضاف شهر في كل ثلاث سنوات (١) لكي تتطابق السنة الشمسية مع السنة القمرية (٢) وهذا يؤدي إلى تغيير في الأشهر الحرم. وكان المسؤول عن النسيء هو الذي يعين الشهر الذي أضيف، ويقول المسعودي في ذلك: "والنسيء للشهور الحرم، وكانت النسأة في بني مالك بن كنانة، وكان أولهم أبو القلمس حذيفة بن عبد... وذلك أن العرب كانت إذا فرغت من الحج وأرادت الصدر اجتمعت إليه، فيقوم فيهم، فيقول: اللهم إني قد حللت أحد الصفرين الصفر الأول، وأنسأت الآخر للعام المقبل"(٢).

وعندما ظهر الإسلام أبطلت هذه العادة، وكان القرآن الكريم واضحاً في قوله تعالى: ﴿إِمَا النسي مربادة في الكفر ﴾(٤) ثم حدد الإسلام أول شهور السنة القمرية وهو شهر المحرم (٥)، وفيه تحرم الحرب والغارة، وتتابع من بعده دونما نسيء أو تغيير في مواقع الأشهر، وفي حجة الوداع كان الأمر حاسما حين وقف رسول الله وقال: أيها الناس، إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السموات والأرض فلا شهر يُنسنا ولا عِدة تخطأ، وإن الحج في ذي الحجة إلى يوم القيامة (٥)، فتتابعت بعد ذلك أشهر السنة القمرية دون أي تغيير.

<sup>(</sup>١) ذلك أن السنة القمرية تقل عن السنة الشمسية بعشرة أيام تقريباً.

<sup>(</sup>٢) المسعودي، ج٢، ص٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ج٢، ص٥٧.

<sup>(</sup>٤) التوبة: ٣٧.

<sup>(\*)</sup> تحدد ذلك في خلافة عمر بن الخطاب ١٠٠٠

<sup>(</sup>٥) الأزرقي: ج١، ص١٢٨.

#### أما الوظيفة الثانية فهي الإجازة:

وهي منصب من المناصب التي تتعلق بشؤون الكعبة والحج إليها، ولنا حديث عنها في موضع آخر من هذا الفصل.

لقد جمع قصياً في شخصيه كل الوظائف الرئيسية الدينية منها والمدنية، فقد كان ملك العرب في الحجاز ورئيسها الديني الأعلى، وقد أضفى على قبيلة قريش مجداً وجاها عظيماً، وأقام فيها حكومة مستقرة بعد أن عمّر أكثر من ثمانين سنة، وترك من الأبناء عبد الدار وعبد مناف وعبد العزى، وعلى الرغم من أن عبد الدار كان أكبر أخوته، إلا أن عبد مناف كان أثر شهرة من أخيه وأرفع شأنا وأعظم مهابة، فقد رأى قصي أن يعوض عبد الدار عما فقدده من مقومات الزعامة، فأسند إليه الكثير من الوظائف، ومن هذه الوظائف أن جعل له دار الندوة والحجابة واللواء، فكان يعقد لقريش ألويتهم، وسقاية الحجيج والرفادة.

وتمر الأيام، ويرث الأبناء الآباء، حتى قام بينهم النزاع، وكادت الحرب أن تقع بين الأشقاء، ولكن مساعي في الصلح قد نجحت في التسوية بين الفريقين، وقد قضى الاتفاق بأن يتولى عبد مناف السقاية والرفادة، أما الحجابة ورئاسة دار الندوة واللواء فقد ظلت في بني عبد الدار (١).

لقد تولى بنو عبد مناف سقاية الحجاج وإطعامهم، مما يدل علي أنهم كانوا أغنياء مياسر بفضل عملهم في التجارة ما بين اليمن والشام، ويقول البطري أن الذي قام بأمر بني عبد مناف هو هاشم بن عبد مناف واسمه عمرو، وهو أكبر أبناء عبد مناف، وقد قيل له هاشم لأنه أول من هشم الثريد لقومه بمكة

<sup>(</sup>۱) ابن هشام، ج۱، ص۱۳۵.

و أطعمه، فقد ذكر أن قومه من قريش كانوا قد أصابتهم لزبة وقحط، فرحل إلـــى فلسطين فاشترى منها الدقيق وقدم به إلى مكة وبذل طعامه لكــل نازل بالبلد المقدس(١). وقد ورث عبد المطلب زعامة أبيه هاشم، واسمه الحقيق "شيبة"، وقد عرف بين الناس بـ "عبد المطلب" لأن عمه المطلب عندما جاء به من يثرب إلى مكة، كان يقول للناس هذا عبدى أو عبد لي، فسمى من ثم بعبد المطب، وشاعت بين قومه من أهل مكة حتى طغت على اسمه، كما عرف بين أهل مكة بشيبة الحمد لكثرة حمد الناس له، وكذلك كان يقال له الفياض لجوده، ومطعم طير السماء، لأنه كان يرفع من مائدته للطير والوحوش على رؤوس الجبال، إن هذه الصفات العظيمة في هذا الرجل قد شرفت قومه شرفا لم يبلغه أحد، ويبدو أن عبد المطلب لم يكن عظيما عند قريش فحسب، وإنما كان عظيما في جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية، حيث يذكر المؤرخون أنه قد ذهب إلى اليمن مهنئا بالملك، عندما تولى "معد يكرب" عرش اليمن مما يدل على مكانته عند قريش، حيث أنه كان رئيساً لوفدها في المهمات الكبيرة، التي تعطيه الحق في الاتصال بالملوك وتهنئتهم بعروشهم، التي ربما كان من نتائجها أن يأخذ إيلافاً لقومه من ملوك اليمن، ومن ثم فقد أصبحت قريش تنظم عيراً إلى اليمن في كل عام(٢)، كما تميز عبد المطلب جد النبي ﷺ بالأنفة والكرم ومكارم الأخلاق، والاستقلال، ومواجهة الغيب على ثقة وصبر، وذكر عنه أنه كان يأمر أو لاده بـترك الظلم والبغي، وينهاهم عن دنيات الأمور، وكان يقول: لن يخرج من الدنيا ظلوم حتى ينتقم الله منه، وأن وراء هذه الدار دار أخرى يجزي فيها المحسن بإحسانه، ويعاقب

<sup>(</sup>١) البطري، ج١، ص١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) جواد على، المفصل، ج٣، ص١٧٤.

المسيء بإساءته، وتذكر المصادر العربية أن عبد المطلب عندما تولى أمر السقاية والرفادة لقي الكثير من المتاعب في توفير المياه للحجيج وذلك بسبب دفن بئر زمزم منذ أيام جرهم، ومما زاد في الأمر صعوبة أن مكة آنذاك كانت تمر بفترة قاسية سببها ندرة الأمطار فيها، وجفاف مياه الآبار، فقام عبد المطلب بتجديد حفر بئر زمزم (۱)، كما أنه وضع سننا وردت فيما بعد في القرآن الكريم وأقرتها سنة النبي شي منها الوفاء بالنذر وتحريم الخمر والزنا، وأنه أول من سن دية النفس، وهي مائة من الإبل، ومما يجدر ذكره أن عبد المطلب لم يكن أغنى رجل في قريش، ولم يكن سيد مكة الوحيد المطاع، فقد كان في مكة من هو أكثر مالاً وسلطاناً، إنما كان عبد المطلب وجيهاً من وجهاء قومه لأنه كان يتولى عبد المطلب قد مرت بحدث هام كان له أبلغ الأثر في نفوس القرشيين، وهو حملة أبر هه الحبشي، ونظراً لأهميتها بالنسبة لمكة فقد صسارت الحملة مبدأ لتاريخ بدليل إشارة القرآن الكريم إليها.

#### الحروب والأحلاف:

تشكل القبيلة بفروعها المختلفة وحدة متماسكة تقف صفاً واحداً في وجه أعدائها أو من يشن عليها الغارات أو يعتدي على حرماتها أو على أحد من أفرادها، على أن وجود هذا التضامن لا يعني عدم خروج بعضهم، أفراداً أو جماعات، عليه طلباً للمصلحة الخاصة، أو انفرادهم بمواقف لا تتسجم ومصلحة القبيلة مما يدفع هذه الأخيرة إلى طردهم أو نفيهم من صفوفها.

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون، ج۲، ص۳۸۷.

إن الباحث في تاريخ العرب قبل الإسلام تستوقفه كثيراً أخبار المنازعات والحرب التي وقعت بين القبائل المختلفة، كما يرى من جانب آخر أن التحالف يمثل أساساً من أسس الروابط القبلية، ويكون التحالف عادة بين قبيلة ضعيفة تتظم بواسطة الحلف إلى قبيلة أقوى منها لتضمن سلامتها وحمايتها، وفي مكظهر إلى جانب التضامن القبلي المبني على أساس المصالح التجارية وعلى هذا الأساس قامت الأحلاف المختلفة.

لقد بدأت الحروب في مكة عندما تنافست جرهم وقطورا في الملك، وتداعوا للحرب، فخرجت جرهم من قعيقعان وهي أعلى مكة وعليهم مضاض ابن عمرو، وخرجت قطوراء من أجياد وهي أسفل مكة وعليهم السميدع، وانهزمت قطوراء وقد سمي "فاضحاً" لأن قطوراء افتضحت فيه، ثم تداعوا بعد ذلك للصلح واجتمعوا في الشعاب وطبخوا القدور فسمي المطابخ(١).

وقد ذكرنا سابقاً أن جرهم عندما تولت أمر البيت اتسع سلطانها وعظمت شوكتها فعاثوا فساداً في الأرض وأكلوا أموال الكعبة، واضطهدوا من دخل مكة من غير أهلها، وعندما قدمت خزاعة من اليمن طلبوا من جرهم أن تسمح لهم بالإقامة في مكة، فرفضوا طلبهم فنشبت الحرب بين الفريقين، وقد استمرت لمدة ثلاثة أيام انتهت بهزيمة جرهم وانتزعت خزاعة مكة، فتولى ربيعة بن حارثة بن عمرو أمر مكة وحجابة الكعبة (٢).

<sup>(</sup>١) ياقوت الحموي، ج٥، ص١٨٥.

<sup>(</sup>٢) الحلبي الشافعي ج١، ص٨.

وعندما تولى قصى أمور مكة نظم شؤونها -كما مر بنا سابقاً- وبقيت قريش على ذلك زمناً، ولما كبر قصى وأحس بدنو أجله، عهد إلى كبير أبنائه عبد الدار بوراثة وظائفه ومكانه، ولكن لم يلبث أحفاد عبد الدار وأحفاد أخيه عبد شمس أن تنازعوا سيادة المدينة وما يتعلق بهذه السيادة من وظائف، وغدت مكــة هكذا تتقسم إلى فريقين متخاصمين، فريق بني عبد مناف يساندهم بنو أسد وزهرة وتيم والحارث بن فهر، وفريق عبد الدار ويساندهم بنو مخزوم وسهم وجُمح وعدى. في حين ظل على الحياد كل من بني عامر بن لؤي ومحارب. وعقد كل قوم على أمرهم حلفاً مؤكدين ألا يتخاذلوا ولا يسلم بعضهم بعضاً، وأخرجت بنو عبد مناف وأحلافهم جفنة مملوءاً طيباً فوضعوها حول الكعبة، ثم غمس القوم أيديهم فيها وتعاهدوا وتعاقدوا وتحالفوا ومسحوا الكعبة بأيديهم توكيدا على أنفسهم، فسمو "المطيبين" وأخرجت بنو عبد الدار ومن كان معهم جفنة من دم فغمسوا أيديهم فيها وتعاقدوا وتحالفوا على أن لا يتخاذلوا فسموا الأحلاف أو "لعقة الدم". وتهيأ الطرفان للقتال، ولكن مساعى الصلح نجحت في التوصل إلـــى اتفاق بين الطرفين تقاسما بموجبه الوظائف المتعلقــة بخدمــة الكعبــة ورئاســة مكة (١). كما تعد حروب الفجار من الحوادث المؤثرة في تاريخ مكة على الرغسم من كونها حدثت الأسباب تافهة، إلا أنها أدت إلى قيام بعض الحروب والنزاعات بين القبائل، وسميت بهذا الاسم لاستحلال كنانة وقيس عيلان القتال في الأسهر الحرم، وهي الشهور المقدسة التي يحرم العرب فيها القتال، فعد ذلك خروجا على العادات القديمة وفجوراً وخلافاً لما هو عليه (١)، وأيام الفجار عديدة، أولـها

<sup>(</sup>۱) ابن هشام، ق۱، ص۱٤٩ -۱٥٠. ابن سعد، ج۱، ص۷۷.

<sup>(</sup>٢) الذهبي، تاريخ الإسلام "السيرة النبوية"، ج١ ص ٦١.

حدث بين كنانة وهوازن على أثر تفاخر حدث بين مجموعة من الشبان العسرب في سوق عكاظ، إذ تطاول بدر بن معشر الغفاري على الناس، وأخذ ينشد أبياتا من الشعر يفتخر فيها عليهم، ثم مد رجله وقال: أنا أعز العرب فمن زعسم أنه أعز مني فليضربها بالسيف، فوثب رجل من بني نصر بن معاوية من هوازن فضربها بسيفه فقطعها، فأثار ذلك مناوشات بين الحيين كادت أن تسيل بينهما الدماء، ثم تراجعوا ورأوا أن الحدث بسيط لا يستدعي أن تسيل الدماء بين الطرفين (۱).

وفي اليوم الثاني سفكت دماء يسيرة وكان سببه عبث شباب من قريسش بامرأة من بني عامر بن صعصعة في سوق عكاظ، وكانت هذه المسرأة جميلة، فرغب الشباب أن تكشف لهم عن ردائها فغضبت تلك المرأة وصساحت باعلى صوتها قائلة: يا آل عامر، ونادى الشباب في الوقت نفسه قومهم فالتحم الطرفان في قتال لم ينته إلا بتوسط حرب بن أمية (٢).

أما اليوم الثالث: فسببه أن رجلاً من كنانه كان قد استدان مالاً من رجل من بني نصر من هوزان، وعجز عن الوفاء به، فجاء النصري إلى سوق عكاظ، ومعه قرد وصار ينادي: من يبتغي مثل هذا بمالي على فلان الكناني، تحقيراً للرجل وقومه، فما كان من رجل كناني مر به وسمع القول إلا أن ضرب بسيفه القرد فقتله، فصرخ هذا في قيس عيلان، بينما صرخ الكناني في قومه، واجتمع

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، ج١، ص٥٨٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ج١، ص٥٨٨.

الناس وتحاوروا ثم اصطلحوا<sup>(۱)</sup> وقد عرفت هذه المناوشات بحروب الفجار الأولى.

أما حروب الفجار الثانية فهي خمسة أيام، وهي الأشهر في تاريخ العسرب قبل الإسلام (٢)، وقد وقعت بعد عشرين سنة من عام الفيل، ولم يكسن في أيسام العرب أشهر منها وأهمها اليوم الأول: الذي يسمى بيوم نخله وكسان سببه أن رجلاً خليعاً شريراً فاسقاً يدعى البراض الكناني أتعب قومه فخلعوه وتبرأوا منه فصار ينتقل من قبيلة إلى أخرى ومن سيد إلى آخر يطلب الحماية والجوار وكلهم يرفضونه، وكان يضرب المثل بفتكه "أفتك من السبراض"، فخرج مسن الحجاز حتى قدم على النعمان بن المنذر ملك الحيرة، وكان النعمان يرسل كل عام بلطيمة (٥) تباع له في سوق عكاظ، وهناك عرض على النعمان أن يتولى له حماية القوافل التي كان يرسلها إلى الحجاز، ولكن النعمان اختار عروة بن عتيبة الكلابي من قيس عيلان، فغضب البراض الكناني من هذا، وأخذ يتعقب عروة حتى تمكن من مغافلته وقتله، وساق القافلة إلى خيبر، وأوفد رسولاً مستعجلاً إلى حرب بن أمية و هو كبير قريش آنذاك يخبره عما فعل بعروة وأن يأخذ الحذر من قيس.

ولما بلغ الخبر هوازن ثارت الثائرة عندهم، واستعدوا لقتال كنانة، واشتبك الطرفان في موضع نخلة، فاضطرت هموازن أن ترجع عن قريش

<sup>(</sup>١) جواد على، ج٥، ص٥٨١.

<sup>(</sup>٢) وقد عاشمها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في شبابه قبل البعثة، انظر القسم الثاني، الفصل الأول من هذا الكتاب.

<sup>(\*)</sup> اللطيمة: هي الإبل المحملة بالمسك والطيب.

وتواعد الطرفان على اللقاء في السنة القادمة بسوق عكاظ، وقد عاد كل فريق الله قومه يحرض أهله ضد الآخر على الأخذ بالثأر.

وقد تأثرت كنانة من الهزيمة التي لحقت بها في هذه الحرب، وأخذت تستعد للانتقام من هوزان، وجمعت جموعها ورؤساءها واشتروا الأسلحة، وسارت إلى عكاظ، وكانت هوازن قد وصلت الموقع هي أيضاً، والتقى الفريقان في اليوم الرابع من أيام سوق عكاظ وجها لوجه، وقد حدثت بينهما مناوشات كلامية، ثم اشتد بينهما القتال وكان عنيفاً تعرض فيه الطرفان لخسائر كثيرة في الأرواح والعتاد، وقد كان النصر في بادئ الأمر إلى جانب قيس وانهزم بنو كنانه وقريش والتجأت إلى الحرم، فكفت قيس عنها، ثم وقعت معارك أخرى أدت إلى اضطراب الأمن في مواسم وفي أماكن حرم فيها القتال عند العرب(١).

كما حصل في العام التالي قتال في يوم شمطة حيث تجمعت قريش وكنانة بأسرها، وكان على رأسهم حرب بن أمية ومعه عبد الله بن جدعان على الميمنة، وهشام بن المغيرة على الميسرة، كما لحق بقريش الأحابيش ومن تبعهم من بني أسد بن خزيمة لملاقاة سليم وهوازن من قيس، وكان على رأسهم مسعود بن معتب الثقفي، وكان النصر أول النهار لكنانة على هوازن وحلفائها حتى إذا كان آخر النهار تداعت هوازن وصبرت وأحرزت النصر على كنانة (٢).

ثم عادت هوازن وكنانة إلى الحرب في يوم عرف بيوم العبلاء، واقتتلوا فيه وكانت الهزيمة من نصيب كنانة، وقد حز في نفس كنانة أن تهزم في يومي

<sup>(</sup>١) المسعودي، ج٢، ص١٦٧.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير، ج١، ص٥٩٥.

شمطة والعبلاء وقد راح رؤساؤها يستعدون للانتقام، وحمل عبد الله بن جدعان ثري قريش ألف رجل من كنانة على ألف بعير، وتولى قيادة كل بطن رئيسه، وحدث قتال شديد في يوم عرف باسم يوم عكاظ، انتصرت فيه كنانة على قيس، أما اليوم الأخر الذي عرف باسم يوم الحريرة، فقد اقتتل فيه الطرفان قتالا فاتراً دون أن يحرز فريق على الآخر أي نصر، وتداعيا إلى الصلح على أن يعدوا القتلى فأيهما له فضل من القتلى على الآخر يقوم بدفاع ديتهم، ويبدو أن حروب الفجار قد دفعت إليها قريش على غير هواها، بدليل أنها حاولت إيقافها أول مسرة، وما أنكرت من أعقابها آخر الأمر حيث عمدت إلى حلف الفضول، عندما شعرت بتضعضع قوتها ووحدتها وبخاصة بعد موت هاشم وعبد المطلب حيث أشرفت على التغرق بسبب التطلع إلى الرئاسة (۱).

ومن الأحداث الهامة التي يذكرها أهل السيرة والأخبار في تاريخ مكة أنه عقد بعد حرب الفجار بشهور حلف الفضول، والذي ساعد على علو مكانة قريش بين القبائل، ويقال أن أول من دعا إليه الزبير بن عبد المطلب، وقد شهد حلف الفضول بنو هاشم ونبو زهرة وبنو تيم، وقد تعاقدوا على أن يكونوا مع حلف المظلوم حتى يرد إليه حقه، كذلك تحالفوا ألا يظلم أحد بمكة إلا قاموا معه حتى ترد ظلامته الى الزبير بن عبد المطلب أبياتاً من الشعر قال فيها:

وإن كنا جميعاً أهل دار يعز به الغريب لدى الجوار

حلفت لنعقدن حلف عليهم نسميه الفضول إذا عقدنا

<sup>(</sup>١) المسعودي، ج٢، ص١٦٧.

<sup>(</sup>۲) ابن سعد، ج۱، ص۱۲۹.

وقد ذكر الأخباريون أن الهدف من هذا الحلف هو إنصاف المظلومين من أهل مكة، والضعفاء والمساكين ومن لا يجدون عوناً يحميهم ويدافع عن حقوقهم وإنصافاً للغرباء الوافدين على مكة من حجاج أو تجار ممن يعتدى عليهم أو على تجارتهم.

ويعد حلف الفضول -الذي حضر انعقاده الرسول محمد ويقد المنات مسن يبعث - امتداداً متطوراً لحلف المطيبين، وكان أعضاء هذا الحلف هم فئات مسن قريش اشتركت في حلف المطيبين وتتألف من بني هاشم والمطلب ابني عبد مناف، وزهرة بن كلاب وتيم بن مرة وبني الحارث بن فهر، وكان بنو عبيد شمس وبنو نوفل هم المطيبون الوحيدون الذين لم يشتركوا في الحلف الجديد، وقد يكون سبب ذلك أن خصاماً كان قد وقع قبل عقد حلف الفضول بين نوفل وعبد المطلب بن هاشم، ويبدو أن بني عبد شمس وبني نوفل قد كانا على جانب من القوة كبير لا يحتاجان معه إلى حلفاء يساعدونهم، في حين أن بني هاشم والمطلب كانا أضعف و لابد لهما من حلف يشد أزرهما.

لقد استمرت التحالفات والتكتلات القبلية في مكة وبين فروع قريش المختلفة في تطورها حتى عصر الرسول ، حيث كان هناك عند بعثته شلاث فئات قرشية متطاحنة هي كما يلي: فئة أولى وتضم بني هاشم والمطلب وزهرة وتيم والحارث بن فهر وعدي، وفئة ثانية وتضم: بني عبد شمس ونوفل وأسد وعامر، وفئة ثالثة وتضم: بني مخزوم وسهم وجمع وعبد الدار، ويلاحظ أن الفئة

<sup>(</sup>١) المسعودي، ج١، ص١٦٨.

الاولى دالك يصلم جماعه حلف الفضول باستتناء الله، التي حلل مكانها بنسو عدي، كما كانت بين الفئتين الثانية والثالثة علاقات ود ومصلحة مشتركة خاصلة في المجال التجاري، أما الفئة الثالثة فهي جماعة حلف "لعقة الدم" –اللذي سلبق الحديث عنه– باستثناء عدي التي انتقلت إلى الفئة الأولى(١).

#### أهمية مكة الاقتصادية:

تعد مكة عاصمة الحجاز قبل الإسلام دينيا وتجارياً، إذ كان لموقعها أهمية تجارية عظيمة، فهي نقطة التقاء لطرق عديدة تأتيها من جميع الجهات من اليمن ومن الخليج العربي ومن الحبشة عن طريق البحر الأحمر ومان مصر وفلسطين وسوريا.

والواقع أن مكة قد استفادت من وقوعها على طريق السهند التجاري، وذلك أن القوافل التجارية الآتية من اليمن ببضائع الهند إلى الشام أو الذاهبة إليها كانت تمر بها بوصفها محطة تجارية، لابد من النزول فيها، والإقامة بها أياماً بسبب توفر مياه للشرب الأمر الذي أدى إلى ارتفاع شأنها، وذلك لوجود بئر زمزم الذي بفضله أصبحت مكة محطة تجارية، ووجود الكعبة المشرفة فيها، والتي يعظمها العرب ويقدسونها، ويحجون إليها من جميع أنحاء الجزيرة العربية منذ قديم الزمان، وكان العرب يعظمونها ويقسمون بها بالإيمان كقول زهير:

فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهـم

<sup>.</sup>wattp: 6 (1)

كما كان يرافق ذلك طقوس دينية تجري في مكة في شهور معلومة من السنة، وفي هذه الشهور يتم إقرار نوع من الهدنة بين القبائل عرفت عند العرب بالأشهر الحرم يتوقف خلالها القتال بين تلك القبائل. وفي الوقت الذي كان في الناس يؤدون طقوس الحج ويقومون بفرائضهم الدينية كان التجار يعرضون متاجرهم في الأماكن المجاورة، وهكذا كانت تلتقي المصالح الدينية والمصالح الاقتصادية في آن واحد. وكان الحج فرصة لكي يتعارف أبناء القبائل المختلف وليناقشوا مشاكلهم المشتركة ويعملوا على تسوية ما يقوم بينهم من نزاعات. كما كانت تلك الأسواق فرصة لسماع آخر ما أبدعه الشعراء العرب من مختلف أرجاء الجزيرة العربية.

وقد زاد من أهمية مكة وارتقاء دورها التجاري تدهور العلاقات بين حكام فارس والدولة البيزنطية، وقيام حروب طويلة وطاحنة بين الطرفين، على مدى القرنين الخامس والسادس للميلاد اللذين سبقا ظهور الإسلام مما أدى إلى تعطيل التجارة مع شبه الجزيرة العربية، وبخاصة مع ساحلها الغربي الواقع على البحر الأحمر فكان ذلك فرصة للمكبين في الانصراف للنشاط التجاري، من جانب آخر كان وقوع اليمن تحت سيطرة الأحباش قد أدى إلى خروج مقاليد التجارة من أيدي أهل اليمن وانتقالها بطبيعة الحال إلى أيدي المكبين، فعوضتهم التجارة ما حرمتهم الطبيعة من موارد الزراعة، بسبب كون الحجاز إقليما يسوده الجفاف والفقر في النبات.

إن نشاط المكبين التجاري لم يقتصر على كون مدينتهم محطة على طريق القوافل التجارية، بل ساهموا بأنفسهم في النشاط التجاري العالمي، فتاجروا مع مصر والحبشة عبر البحر الأحمر عن طريق ميناء الشعبية الذي

كان ميناء لمكة قبل الإسلام، وبفضل مهارة أهل مكة تمكنوا من تحويل جزء كبير من تجارة الهند نحو مدينتهم، وعبر الحجاز بدلاً من الخليج العربي نحو بلاد الشام وهو الطريق الذي صار ميداناً للقتال بين الفرس والروم.

ومع مرور الزمن أخذت مكة تتحول من مركز تجاري فحسب، إلى مركز مالي هام تتم فيه عمليات مالية واسعة النطاق، وقد عرف الكتاب اليونان ودعوها في كتبهم باسم "مكورايا" (أي المقدسة)، كما عرف البيزنطيون أهمية مكة التجارية فحاول أيليوس غالوس احتلالها وهو في طريقه إلى اليمن، ولما حتل الأحباش اليمن نظروا إلى مكة نظرة الطامع وحاولوا احتلالها على يد القائد إبرهة الأشرم عام الفيل وذلك لأهداف تجارية إلى جانب ما يذكر عادة من أهداف أخرى.

وتأكيداً على أهمية التجارة عند المكيين يمكننا أن نذكر أن الألفاظ المتعلقة بالتجارة كثيرة جداً في القرآن الكريم، حيث نجد كلمات تجارية مثل: حساب وميزان وقسط وذرة ومثقال وقرض... الخ، بل اشتغلت بها النساء كخديجة بنت خويلد وهند بنت عبد المطلب وغيرهما.

ثانياً: يشرب

#### أصل التسمية:

عرفت عند الأخباريين باسم أثرب ويثرب، وذكروا أن يــــثرب أم قــرى المدينة، وحددوا امتدادها ما بين طرف "قناة" إلى طرف "الجرف" وما بين المـــال

الذي يقال له البرناوي إلى "زبالة" (١) وهناك من يقول أنها سميت يثرب نسبة إلى يثرب بن قانية بن مهلائيل بن إرم بن عبيل بن عوص بن إرم بن سام بن نوح، وهو أول من نزلها عند تفرق ذرية نوح (١)، بينما اعتقد آخرون أن اسم يسترب مأخوذ من الثرب بمعنى الفساد أو التثريب أي المؤاخذة بالذنب. ومعروف أن الرسول بيعد الهجرة نهى عن تسمية يثرب بهذا الاسم القديم، وسماها طبيسة وطابة كراهية للتثريب (١)، وهناك من يرى أن يثرب سميت باسم رئيس العماليق الذين نزلوها بعد أن أخرجوا منها بني عبيل بن عوص ابن إرم بن سام من ولد نوح. وقد ورد اسم يثرب في القرآن الكريم عند تعرضه لما يقولسه المنافقون، يقول تعالى: ﴿إِذْ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ومرسوم إلا غروم، وإذ قالت طائفة منهم يا أهل شرب لا مقام لك ما من جعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتا عوم، وما هي بعومة إن يربدون إلا فرام الهود).

وهناك اختلاف آخر بين المؤرخين فيما إذا كان "يثرب" هو اسم للمدينة نفسها أو لموضع مخصص من أرضها، أو أنه اسم للناحية التي منها مدينة الرسول هي، أما اسم "المدينة" الذي صار اسماً ليثرب بعد الهجرة النبوية فقد يكون مأخوذاً من لفظة Medinta الآرامية، ومعناها الحمي أو المدينة، وقد

<sup>(</sup>١) ياقوت الحموي، ج٥، ص٤٣٠ امادة يثرب.

<sup>(</sup>٢) المسعودي: مروج الذهب، ج٢، ص١٤٨.

<sup>(</sup>٣) ياقوت الحموي: ج٥، ص٤٣٠.

<sup>(</sup>٤) الأحزاب: ١٢، ١٣.

يكون اختصاراً لتسمية "مدينة رسول الله"، على الرغم من أن هناك من يرجح أن لفظة المدينة كانت تطلق قبل ظهور الإسلام على يثرب<sup>(١)</sup>.

من جانب آخر ذكر الأخباريون أسماء كثيرة أخرى ليثرب، إلا أن تلك الأسماء عرفت بها المدينة بعد الهجرة، أي في العصر الإسلامي باعتبارها دار هجرة، ومركز الدولة الإسلامية في عصر النبوة وعصر الخلفاء الراشدين، ومعظم تلك الأسماء صفات لها وصفت بها لتعظيمها وإظهار فضائلها ومآثرها، ومن تلك الأسماء: طيبة، وطابسة، والسكينة، والعذراء، والجابرة، والمحببة، والحبورة، والناجية، والموفية وأكالة البلدان، والمحفوفة، والمسلمة، والمرزوقة، والشافية، والخيرة، والمحبوبة، والمرحومة، والمحرمة، والقاصمة، وطبابا(٢).

#### جغرافية يثرب:

يثرب مدينة قديمة ورد ذكرها في الكتابات المعينية، حيث كانت تخضيع لسيادة دولة معين ثم آل أمرها إلى السبئيين، ذلك أن معين وسبأ كانتا تفرضان نفوذهما على بلاد العرب الشمالية، وقد ذكرها بطليموس في جغرافيت باسم "Iathrippa"، وتقع على أرض عوارض فيها، مبسوطة ومكشوفة من سائر الجهات، وأقرب الجبال إليها هو جبل أحد، وأرضاها كثيرة المياه والشجر والدوحات، يقع جبل أحد في شمالها في حين يقع جبل عير في جنوبها الغربي، وهذا الأخير عبارة عن جبلين أحمرين متقاربين ببطن العقيق، أحدهما عبر

<sup>(</sup>١) جواد علي: ج٤، ص١٨١.

<sup>(</sup>٢) ياقوت الحموي: ج٥، ص٤٣٠.

الوارد، والآخر عبر الصادر (١)، وإلى الشرق من يـــثرب بقيــع الغرقــد، وإلــى الجنوب قرية قباء التي تبعد عن يثرب بنحو ميلين مما يلي القبلة.

تحيط بيثرب وديان عديدة، أشهرها وأكثرها خصباً وادي العقيق الذي يبعد عنها من جهة الغرب بنحو ثلاثة أميال، وهذا الوادي عبارة عن مجموعة وديان شقتها السيول: "أحدها عقيق المدينة، عق عن حرتها، وهذا العقيق الأصغر، وفيه بئر رومة"، وتقع بئر رومة إلى الشمال الغربي من يشرب على مسيرة ساعة منها(٢)، ويحيط العقيق أيضاً بيثرب أيضاً من جهة الجنوب الغربي، ولكنه بعيد عنها من هذه الجهة، فهو يقع بعد قباء، إلى الشمال من وادي النقيع، وكانت تشغله غابات كثيفة.

وهناك وديان أخرى منها: وادي بطحان ويقع إلى الغرب مسن يشرب، ووادي رانون، ويبدأ من جبل عير ويمر بقباء ثم يتصل بوادي بطحان، وهنساك وادي مذينيب في الجنوب الشرقي، وهو شعبة من بطحان، ووادي قناة ويقع إلى الشمال الشرقي من يثرب، ووادي مهزور في الجنوب الشرقي، ويأتي من حسرة واقم (٣).

وفي يثرب ثلاث حرات هي: حرة الوبرة في الغرب، وحرة قباء في الجنوب، وحرة واقم في الشرق، وهناك ثلاث حرات أخرى قريبة منها هي: حررة

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ج٥، ص٤٣٠.

<sup>(</sup>٢) ياقوت الحموي: ج٤، ص١٣٩ و١٧٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ج٢، ص٢٤٧.

شوران وتقع على يسار الواقف ببطن العقيق يريد مكة، وحرة ليلى لبني مرة بن عوف بن ذبيان، وحرة النار بالقرب من حرة ليلى (١).

تعد حرة واقم من أشهر حرات إقليم الحجاز، فتربتها من أخصب بقاع يثرب، وذكروا أن اسمها نسبة إلى رجل من العماليق سكان يثرب القدامى، وقيل أنه اسم أطم من آطام بني الأشهل إليه تضاف الحرة، وقد عرفت حرة وأقم أيضا بحرة قريظة، لأنهم ينزلون بطرفها القبلي، كما عرفت أيضاً بحرة زهرة، نسبة إلى القرية المجاورة لها، أما حرة الوبرة فتعرف بحرة بني بياضة، وتقع على ثلاثة أميال من يثرب، وتشرف هذه الحرة على وادي العقيق الذي يليها غربا، ومنها يبدأ الطريق إلى مكة (١).

#### الهنـــاخ:

مناخ يثرب يشبه إلى حد ما مناخ مكة، وكأي مناخ صحراوي فإن الحرارة تشتد فيه صيفاً، في حين تشتد البرودة شتاء (۱) أما الأمطار فهي شتوية وتحدث سيولاً في كثير من الأحيان، وتسقط عادة في أوقات قصيرة، ولكنها تهطل في عنف فتحدث تلك السيول، وتتخلف عن تلك الأمطار غدران ومستنقعات وبرك، ومن الغدران المشهورة بوادي العقيق غدير السدر، وغدير خم، وغدير سلافة، وغدير البيوت، وغدير حصير، وغدير المجاز، وغدير

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ج٢، ص٢٤٨.

<sup>(</sup>٢) ياقوت الحموي: ج٥، ص٨٣.

<sup>(</sup>٣) السمهوري: كتاب وفاء الوفا، ج٢، ص ٢٩٠.

المرسى (١)، وكانت هذه الغدارن والبرك عندما تتعرض لحرارة الشمس تتبخر مياهها فتزاد ملوحة، بالإضافة إلى ما يسببه ركود المياه فيها من أمراض وحميات، وظاهرة انتشار الأوبئة والأمراض بالمدينة من الظواهر المألوفة فيها (٢).

#### سکان پثرب:

سكنت يثرب قبل الإسلام مجموعتان رئيسيتان من السكان هما:

#### ١- اليهود:

فرت جموع كثيرة من اليهود من بلاد الشام إلى جزيرة العرب بعد سنة ٧٠م، وذلك على أثر قيام الرومان الذين يحتلون بلاد الشام آنذاك بتشتيتهم وطردهم بعد أن قاموا بعدد من الثورات ضد الوجود الروماني، وقدد استوطن هؤلاء اليهود أخصب بقاع الحجاز في يثرب وخيبر وفدك ووادي القرى وتيماء، كما نزل بعضهم اليمن (٣)، وكان يعيش في يثرب عند هجرة هؤلاء إليها جماعات يهودية قديمة كانت قد نزحت إليها في عهود قديمة، وتغلبت عليها من أصحابها العماليق، فمجتمع يثرب سنة ٧٠م كان يتألف من اليهود القدامي الذين تغلبوا على عماليق يثرب، ومن اليهود الجدد الذين اتخذوا من بلاد العرب دار هجرة بعد مغادرتهم بلاد الشام بسبب اضطهاد الرومان لهم كما أشرنا.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: كتاب وفاء الوفا، ج٢، ص ٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام: ق١، ص٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) جواد على: ج٤، ص١٧٨.

أقام اليهود لهم في يثرب حصونا (أطاما) يلجؤون إليها وقست الحرب واشتداد الغارات فيتحصن فيها النساء والأطفال والشيوخ عندما يخرج رجالهم إلى القتال، وقد أشار القرآن الكريم إلى قرى اليهود المحصنة هذه في قوله تعالى: ﴿ لا يَمَا تَلُونُكُ مَ جَمِيعًا إلا في قرى محصنة أو من ومراء جدم بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعًا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون (۱).

كانت قبائل اليهود عند وصول الأوس والخزرج إلى يثرب تزيد على العشرين قبيلة، وآطامهم تقارب الستين أطما، في حين كان للعرب النازلين معهم قبل الأوس والخزرج ثلاثة عشر أطما، ومن أشهر قبائل اليهود آنداك: بنو قريظة، وبنو النضير، وبنو محمحم، وبنو زعورا، وبنو قينقاع، وبنو ثعلبة، وأهل زبالة، وأهل يثرب، وبنو القصيص، وبنو فاعصة، وبنو مرانة (۱)، وأكبر هذه القبائل اليهودية ثلاث: بنو قريظة، وبنو النضير، وبنو قينقاع، وكانت بجوارهم تقيم بطون يهودية صغيرة، وقد تأثر اليهود بجيرانهم العرب فانقسموا إلى قبائل وبطون، واتخذوا أسماء عربية، وكانوا يتخاطبون بالعربية.

#### ٢- العرب:

أشرنا إلى أن أول من سكن يثرب هم العرب العماليق، ثم تغلب اليهود الوافدون على العرب وأصبحت لهم السيادة على المدينة بعد أن تكاثر عددهم في أعقاب هجرتهم من فلسطين بعد عام ٧٠م، وكان يسكن يثرب مع اليهود بطون

<sup>(</sup>١) الحشر: ١٤.

<sup>(</sup>٢) ابن رسته، الأعلاق النفسية، ص٦٣.

عربية من اليمن ومن بلي ومن سليم بن منصور بن عكرمة من قيس عيلن، فضلاً عن بقايا العماليق.

وبعد السيل العرم وتفرق أغلب قبائل اليمن، كانت هجرة الأوس والخزرج اليمنيين إلى يثرب، فنزلوا فيها وأقاموا مع اليهود، وكانت الأموال والآطام والنخيل في أيدي اليهود، وكانت الغلبة والمنعة لهم أيضاً. فسالهم الأوس والخزرج أن يعقدوا معهم حلفاً وجواراً يأمن به بعضهم من بعض، فتعاقدوا وتحالفوا، واشتركوا وتعاملوا، وقد سكن الأوس جنوب وشرق يثرب، أما الخزرج فسكنوا في الشمال الغربي من يثرب.

رحب اليهود بعقد هذا الحلف مع القبيلتين الوافدتي وذلك لضمان سيادتهم على يثرب، ولكي يستخدموا هؤلاء الحلفاء في صد أي هجوم خارجي على المدينة فضلاً عن أن هذا التحالف يضمن لهم الإبقاء على صلات الجوار بينهم وبين قبائل العرب في المدن والتجمعات العمرانية المجاورة ليثرب، ويقوي تظاهرهم بالإندماج بين العرب، ويمكن نفوذهم وسيادتهم على المدينة ويسبغ عليه نوعاً من الشرعية، غير أن هذا الترحيب اليهودي كان مؤطراً بشيء من الخوف والقلق من العرب، ومع أنهم أي اليهود كانوا متفوقين على العرب من حيث الغلبة العددية والقوة، فقد كانوا يخشون أن يقوى العرب عليهم ذات يوم، فيتمكنوا من انتزاع السيادة على يثرب من أيديهم، فنراهم يكثرون من اتخاذ الحصون والأطام، ويراقبون العرب عن كثب.

من جانب آخر، اقتنع الأوس والخزرج بادئ ذي بدء بتحالفهم مع اليهود، وبالاشتغال معهم في استغلال مصادر الثروة في يثرب، ومضى على الحلف المنعقد بين اليهود والعرب زمان طويل، فأثرى الأوس والخزرج، وصار لهم

مال وعدد، فلما رأى اليهود ذلك تخوفوا أن يغلبوهم علي دورهم وأموالهم، فتنمروا عليهم، وتنكروا لحلفهم مع العرب، ودخلوا معهم في صراع ونزاعات انتهت بالغلبة والسيادة للعرب على يثرب (١).

عاش الأوس والخزرج بعد انتصارهم وغلبتهم على يثرب متفقي الكلمة، متحدي الصفوف حيناً من الزمن، ثم ساءت العلاقات بين الأخوين، ووقع الخلاف وانتهى الأمر بقيام حروب بينهما كثيرة امتدت حتى قبيل الهجرة النبوية (۱۲)، ويبدو أنه كان لليهود في يثرب يد في نشوب الخلاف بين العرب بعضهم مع بعض، وأنهم كانوا يسعون إلى تفتيت وحدتهم حتى ينالوا منهم وتعود لهم السيادة في يثرب.

#### الحياة الاقتصادية في يثرب:

اعتدال المناخ بوجه عام في يثرب، فضلاً عن توافر المياه وخصوبة التربة، هيأ المجال لاشتغال سكانها بالزراعة، وكان النخيل أهم مزروعات يثرب، أما الشعير فيؤلف المصدر الثاني لثروة يثرب الزراعية، وكان طعام الناس بيثرب الشعير والتمر، وكان يزرع فيها أيضاً القمح والكروم، وفواكم أخرى كالرمان والموز، ومن مصادر الثروة الزراعية فيها حب البان، وكان يصدر إلى بلدان أخرى، كما زرعت بيثرب الخضراوات والأعناب (٣).

<sup>(</sup>١) السمهوري: ج١، ص١٥٥.

<sup>(</sup>Y) ياقوت الحموي: ج٥، ص٨٧.

<sup>(</sup>٣) اليعقوبي، كتاب البلدان ص٣١٣. ياقوت الحموي، ج٢، ص٩٣.

وتحتل التجارة المرتبة الثانية في نشاط أهل يثرب الاقتصادي، وخاصة التجارة الداخلية، حيث كانت تقام بيثرب الأسواق المختلفة لبيع المنتجات الزراعية والسلاح والصوف، ومن أشهر الأسواق المعروفة قبل الإسلام: سوق بني قينقاع، وسوق زبالة، وسوق الجسر، وسوق الصفاصف، وسوق البطحاء.

وكان يجلب إلى أسواق يثرب سلع منتوعة، مثل الزبيب من الطائف، والمنسوجات القطنية والحريرية من اليمن، والحنطة من بلاد الشام، وكانت التجارة مع بلاد الشام واليمن تتبع الطريق البري المعروف، والطريق البحري عبر البحر الأحمر (١).

## ثالثاً: الطائف

#### التسمية والجغرافيا:

تعد الطائف المركز الوثني الثاني في الحجاز بعد مكة، ويعتقد أن تسميتها بـ "الطائف" كانت نسبة إلى الطواف حول "بيت اللات" أحد أشهر بيوت الأصنام فيها، وكانت الطائف تسمى في القديم باسم "وج" وهو اسم وادي ينسب إلى وج بن عبد الحي من العماليق، وهناك من يرى أسباباً أخرى لتسمية الطائف، فيذكرون أنه كان نسبة إلى طوف "حائط" بناه أحدد التجار الأثرياء ليحجز ثقيف عن العرب، ويكون حصناً لهم(١).

<sup>(</sup>١) البكري، معظم ما استعجم: ج١، ص١٧. ياقوت الحموي: ج٤، ص٩٠.

<sup>(</sup>٢) الهمداني، صفة جزيرة العرب: ص١٢١-١٢١.

والطائف مدينة صغيرة، قريبة من مكة، تقع على ظهر بجل غروان، أعظم جبال السراة، تلك السلسلة الجبلية الممتدة بحذاء البحر الأحمر، وتشرف واجهة السراة الشرقية على أودية تنتهي إلى البحر، ومن بين تلك الوديان وادي نعمان بين الطائف وعرفة، وفيه طريق الطائف المختصرة إلى مكة، وجبال السراة جنوب الطائف امتداد لجبال اليمن، وهي جبال كانت تتخذ أسماء القبائل التي سكنتها مثل سراة بني على وفهم وسراة بجيلة والأزد بن سلمان وسراة ألمع ودوس وعازر، ويحيط بالطائف نطاق من المزارع والبساتين تمتد إلى نحو ثلاثة أو أربعة كيلو مترات من المركز العمراني بالمدينة، ويطوق جبل غزوان جانبا من هذه المزارع بينما ينفتح سهل الطائف تجاه مكة (۱).

أما مناخ الطائف فهو معتدل، لذلك كانت مصيفاً لأهل مكة، يأتونها في الصيف عندما تشتد حرارة مكة، وأن سبب اعتدال مناخها وطيبة هوائها، وبرودة مائها، هو وقوع الطائف على منطقة مرتفعة، أما فهي الشتاء في باردة، وربما تجمد الماء فيها(٢).

#### السكان:

أغلب سكان الطائف من قبيلة تقيف المعروفة، وكان يسكن معهم جماعة من حمير وقوم من قريش، فالحميريون من أزد السراة، والقرشيون من كنانة وعذرة، كما سكنها جماعة من هوازن والأوس والخزرج ومزينة وجهينة وهذيل، وإلى جانب هذه الطبقة من العرب كان يسكن الطائف جماعات من اليهود، أقساموا

<sup>(</sup>١) ياقوت الحموي: ج٤، ص١٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ج٤، ص١٠. ابن هشام: ق٢، ص٦٢.

فيها لممارسة نشاطهم التجاري، كما سكنها قوم من الروم (١)، وقد كانت تقيف سيدة الموقف في هذه المدينة وضربت المثل في الدفاع عنها والحفاظ على عزتها ومكانتها، وينسب إلى أبى طالب بن عبد المطلب القول:

منعنا أرضنا من كل حي كما امتنعت بطائفها تقيف أتاهم معشر كي يسلبوهم فحالت دون ذلكم السيوف (٢)

## الحياة الاقتصادية:

كانت الطائف المدينة الثانية في الحجاز من حيث الأهمية الاقتصادية، و اشتهر أهلها بممارسة حرفة الزراعة، وإلى جانب هذه الحرفة اشتغل أهل الطائف بحرف أخرى مثل تربية النحل وإنتاج العسل والتجارة، وقد ساعد اعتدال مناخ الطائف وخصوبة تربتها فضلا عن توافر المياه العذبة فيها على قيام نشاط زراعي على نطاق واسع، واشتهرت الطائف من بين مناطق الحجاز بزراعة القمح، وعلى حنطة الطائف كانت تعتمد كل حواجز الحجاز، وخاصة مكة، كما اشتهرت الطائف بفواكهها المتعددة الأنواع، وفي مقدمتها الأعناب والتمور شم يأتي الموز والرمان والتين والخوخ والبطيخ. وقد اشتهر تمر الطائف بجودته، أما العنب فعليه تعتمد ثورة الطائف الاقتصادية (٢).

<sup>(</sup>١) ياقوت الحموي: ج٤، ص١١.

<sup>(</sup>٢) المقدسي: ص٧٩. ابن قتيبة، عيون الأخبار: ج٣، ص٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) ابن قتيبة: ج٣، ٢٠٥.

أما تربية النحل فكانت من الأعمال الهامة التي اشتهر بها أهل الطائف، وكان عسل الطائف يصدر إلى معظم المدن المجاورة، ويشكل مصدراً هاماً لثروة المدينة، كما مارس أهل الطائف حرفة التجارة وكانوا يتجرون في الزبيب والحنطة والعسل والأدم، وكانت القوافل تخرج إلى مكة حاملة هذه السلع كل يوم.

## المبحث الثاني

# أحوال العرب العامة

# أولاً: معنى مصطلح الجاهلية

قبل أن نتعرف أحوال العرب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية قبل الإسلام، لابد من وقفة قصيرة عند مصطلح (الجاهلية) و(العصر الجاهلي) الذي درج جمهور واسع من المؤرخين والباحثين في الأدب – قديما وحديثا – على استخدامه عند تتاول العصر الذي سبق الإسلام.

ولتوضيح معنى هذا المصطلح لا يجب الخلط بين الجهل الذي هو ضد العلم ونقيضه، أو انعدام المعرفة في لغتنا المعاصرة، وبين الجهل المناقض للحلم في اللغة العربية قبل الإسلام، فالجهل في لغة ما قبل الإسلام يعني الخضوع لسطوة الانفعال والاستسلام لقوة العاطفة دون الاحتكام إلى رزانة العقل وقوة المنطق، وهكذا نفهم افتخار بعض الشعراء في هذا العصر بالقدرة على مقابلة الجهل بهذا المعنى بمثله، وذلك جرى على لسان أكثر من شاعر فقد قال عمرو بن كلثوم في طويلته:

ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا وقول آخر:

وبعض الحِلم عند الجه لي للذلكة إذعان

وذهب الفرزدق إلى المعنى نفسه في نقيضته المشهورة حين قال: أحلامُنا تزن الجبال رزانة وتخالنا جناً إذا ما نجهل وكذلك الشريف الرضي في قوله:

وللحلم أوقات وللجهل مِثلُـها ولكن أوقاتي إلى الحِلْم أقـربُ

إذا فالجهل هنا ينصب على السلوك المنافي للعقل والمنطق، وهـو كما يفهم من سياق الاستخدام من شعر ما قبل الإسلام، العدوان الذي لا سبب لـه ولا مبرر من جهة العقل والمنطق. إن التأويل الاجتماعي للغة الاستتاد إلى مبدأ القوة والقهر في العلاقات بين القبائل من جهة وبين الأفراد والجماعـات مـن داخـل القبيلة من جهة أخرى، إنه المبدأ الذي صاغه زهير بن أبي سلمى الشاعر فـي قوله:

ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم... ومن لا يظلم الناس يظلم

و لا شك أن العلاقات الاجتماعية القائمة على الظلم والجهل كانت من أهم أسباب التخلف العام في ذلك الواقع.

وهكذا نجد بين المعنى التاريخي لمصطلح الجاهلية، وبين معنى الجهل باستخدامنا المعاصر علاقة وصلة ووشائج، فعدم العلم وانتفاء المعرفة ركيزة أساسية للخضوع لسطوة الانفعال والاستسلام لقوة العاطفة أو لنقل التعصب.

وبمرور الأيام تحولت كلمة (الجاهلية) في لغة ما بعد الإسلام إلى يومنا هذا لتكون مصطلحاً دالاً على مرحلة تاريخية في تطور المجتمع العربي، ولكن ما الفرق بين مصطلح (الجاهلية) ومصطلح (ما قبل الإسلام) من الناحية التاريخية؟.

إلى عهد قريب كان كثير من الباحثين يكتفون بدراسة تاريخ العرب قبل الإسلام مقدمة لما يقومون به من أبحاث في العصور الإسلامية تحت عنوان (العصر الجاهلي)، ولما كان المقصود بالعصر الجاهلي هو العصر الذي سبق الإسلام بزمن لا يتجاوز ألا (١٠٠ أو ١٥٠ سنة) على أكثر تقدير، وهو التاريخ الذي يمكن أن يرجع إليه أقدم ما يوثق به مما وصل إلينا من الشعر العربي أو من الأحداث التي عرفتها القبائل العربية مما عرف بأيام العرب، التي تداولها القصتاص والرواة شفاها إلى أن سجلها أوائل المؤرخين الذين يعرفون بالأخباريين.

إن هذه الحقبة قصيرة نسبياً عندما يتعلق الأمر بتاريخ الأمم والشعوب ولا تفي بالغرض المطلوب بالنسبة للباحثين المهتمين بالدراسات التاريخية.

وهكذا ظهرت الحاجة إلى توسيع مجال البحث زمنياً إلى ما وراء المائة وخمسين سنة من تاريخ بلاد العرب حتى يتوافق من الناحية التاريخية ما اصطلح على تسميته بالعصور الوسطى المبكرة "من القرن الثالث إلى القرن الثالث المائد المسيح" فكان من المناسب اتخاذ تسمية أخرى بدل تسمية العصر الجاهلي، فأطلق على هذه الدراسة تسمية "تاريخ العرب قبل الإسلام"(١).

## ثانياً: اكحالة السياسية

كان هناك نوع من التنظيم السياسي في أماكن التجمعات الرئيسية في إقاليم الحجاز، ولكن ذلك التنظيم لم يكن قائماً على منهج منظم للإدارة، على نحو

<sup>(</sup>١) جواد على: ج١، ص٠٤ وما بعدها.

ما نعرفه الآن، فقد كان الأساس في الحياة السياسية لعرب ما قبل الإسلام هو العصبية القبلية، حيث ألفت كل قبيلة جماعة مستقلة إلى حد ما، وكل فرد منها كان لا يرى في زعامة شيخ القبيلة أو سلطته إلا رمزاً لفكرة عامة شاءت الظروف أن يأخذ هو منها نصيب، بل كان مطلق الحرية في أن يرفض ما اجتمع عليه رأي الأغلبية من أبناء قبيلته، وأبعد من هذا أنه لم يكن هناك نظام لنقل سلطة رئيس القبيلة، فكان يختار لها غالباً أكبر الأفراد سناً وأكثرهم مالاً، وأعظمهم نفوذاً، وأجدرهم بكسب الاحترام الشخصي، وإذا ما تضخمت قبيلة ما تشعبت فروعاً كثيرة يتمتع كل منها بحياة منفصلة ووجود مستقل.

كان شيخ القبيلة يتمتع بسلطات سياسية واسعة فهو الذي كان يحق له إعلان الحرب والدعوة إلى السلام، وأن طاعته بين أبناء قبيلته تعد ديناً واجب الوفاء به، كما أن عليهم الدفاع عن سمعته.

ركن آخر من أركان القبيلة الأساسية يتمثل في شاعرها، فالشاعر هو صوت القبيلة والمعبر عن آرائها والمادح لأفعالها والذاكر لنسبها وفضلها وتاريخها وهو المهاجم لأعدائها، لقد كان الشاعر في عصره يقوم بدور مهم في الحياة السياسية لا يقل عن دور أجهرة الأعلام في العصر الحديث.

من جانب آخر لم يعرف إقليم وسط الجزيرة العربية الاستقرار بسبب الحروب الكثيرة بين القبائل العربية التي عرفت في التاريخ باسم (أيام العسرب)، وقد سميت هذه الأيام بأسماء الأماكن التي وقع فيها أبرز أحداثها، أو القبائل التي اشتركت فيها، وأشهر تلك الحروب: حرب البسوس بين قبيلتي بكر وتغلب ابن وائل، وهما من القبائل العدنانية بسبب قتل ناقة، واستمرت حوالي ٤٠ عاماً التقوا خلالها في معارك كثيرة، وفشلت كل مساعي الصلح بين الطرفين، وكذلك حرب

داحس والغبراء بين قبيلتي عبس وذبيان بسبب سباق للخيـــل واسـتمرت لعـدة سنوات وكذلك حروب الفجار التي أشرنا إليها(١).

## ثالثا: اكالة الاجتماعية

القبيلة هي الموحدة الأساسية في المجتمع المعرب تحبيل الإسلام، وهي جماعة من الناس ينتمون إلى أصل واحد مشترك، تجمعهم وحدة الجماعة وتربطهم رابطة العصبية للأهل والعشيرة، ورابطة العصبية: هي شعور التضامن والتماسك والاندماج بين من تربطهم رابطة الدم، وهي على هذا الأساس مصدر القوة السياسية والدفاعية التي تربط بين أفراد القبيلة.

وكان لكل قبيلة مجلس يتكون من شيوخها، يرأسه شيخ يختارونه من بينهم يسمونه الرئيس أو الشيخ أو الأمير أو السيد، وكان يشترط في اختياره أن يكون من أشرف رجال القبيلة، وأشدهم عصبية وأكثرهم مالاً وأكبرهم سنا وأعظمهم نفوذاً وتتوافر فيه شروط أخرى حسنة كالشجاعة والكرم ومساعدة الضعفاء ودفع ديات الفقراء من قبيلته، وأن يكون حكمه نافذاً على جميع أفراد قبيلته.

#### طبقات المجتمع:

كان المجتمع القبلي قبل الإسلام يتكومن من عدة طبقات هي: طبقة الأشراف وهم كبار القوم، وطبقة الموالي وتضم الحلفاء أيضا، وأخيراً طبقة العبيد الذين يشترون من الأسواق أو يجلبونهم عن طريق الأسر في الحروب،

<sup>(</sup>١) جواد على: ج٤، ص١٥٩ وما بعدها.

وهؤلاء لا يتمتعون بحقوق كثيرة، كما أثقل كاهلهم بالواجبات ويعهد إليهم عادة بالأعمال التي يأنف العرب من القيام بها.

والأسرة في مجتمع الحجاز هي بيت العربي وملاذه، ولقد عُرف العربي قبل الإسلام بحبه لأسرته وحمايته لها وتعبه في سبيلها، وكانت الأسرة تقوم على الزواج، وقد وجدت عدة أنواع من الزواج في ذلك العصر حرمها الإسلام فيما بعد إلا زواج الصداق الذي أقره وأبقى عليه.

عرفت الأسرة في المجتمع القبلي قبل الإسلام تعدد الزوجات، كذلك الطلاق الذي كان بيد الرجل في معظم الأحيان، وكان العرب يفضلون البنين على البنات، وكان هذا أمراً طبيعياً في مجتمع قبلي يقوم على العصبية والنسب، وكانت البنات في منزلة أدنى، وذلك لاعتماد العرب على الذكور في الصيد والغزو والحروب(١).

## مرابعاً: اكحالة الاقتصادية

قامت الحياة الاقتصادية في وسط شبه الجزيرة العربية علي نشاطين اقتصاديين أساسيين هما الرعي والتجارة بالإضافة إلى الزراعية التي كانت محدودة في بعض المناطق التي توافرت فيها المياه، أما الصناعات فكانت يدوية وقليلة.

<sup>(</sup>١) جواد على: ج٤، ص ٢٧١ وما بعدها.

إن طبيعة المناخ الجاف وشحة الأمطار كانتا سبباً في ندرة الغطاء النباتي، لذلك احترف العرب مهنة الرعي وقاموا بتربية الحيوانات التي لا تتطلب تربيتها كميات وافرة من المياه والخضرة مثل الماعز والأغنام والجمال والخيول.

كذلك عرف عن العرب قبل الإسلام اشتغالهم الواسع في التجارة، حتى قيل "كل عربي تاجر" وكان هناك طريقان رئيسان القوافل التجارية أحدهما من الشمال إلى الجنوب يكون بمحاذاة البحر الأحمر، وهذا الطريق يتفرع في الشمال إلى فرعين: فرع إلى الشرق باتجاه بلاد الشام، وفرع إلى الغرب باتجاه فلسطين ومصر.

أما الطريق الثاني فكان يخترق جزيرة العرب من الغرب إلى الشرق، أي من البحر الأحمر إلى الخليج العربي مروراً بمكة، وفي وسط جزيرة العرب يتفرع هذا الطريق إلى فرعين أيضاً، فرع يتجه نحو الشمال الشرقي حتى يصل الأبلة جنوب العراق "البصرة" في أعلى الخليج العربي بينما يتجه الآخر إلى الجنوب الشرقي ويسير بمحاذاة سواحل الخليج العربي مروراً بالبحرين حتى عمان.

وقد تعود أهل مكة على القيام برحلتين تجاريتين سنوياً الأولى في الصيف وتتجه شمالاً إلى بلاد الشام، والأخرى شتاء وتتجه جنوباً إلى بلاد اليمن، وقد حدثنا القرآن الكريم عن هاتين الرحلتين في سورة قريش.

وكان قصى بن كلاب زعيم قريش وأولاده من بعده قد نظموا هذه الرحلات وضمنوا انسياب التجارة المكية بأمان من خلال الاتفاقيات التي عقدوها مع ملوك الدول المجاورة في العراق والشام واليمن والحبشة، فضلاً عن الاتفاقيات مع رؤساء القبائل التي تقع أراضيها على طرق التجارة بتأمين الحماية

والخدمات للقوافل التجارية التي تمر بها، ومجمل هذه الاتفاقات المنظمة للنشاط التجاري اصطلح على تسميتها بالإيلاف، الذي ورد ذكره في القرآن الكريم (١).

من جانب آخر عرفت شبه جزيرة العرب نشاطاً اقتصادياً من نوع آخــر هو الأسواق الموسمية التي كانت تتنقل على مدار العام في أنحاء مختلفة من شبه الجزيرة العربية، ولم يقتصر دور هذه الأسواق على التبادل الســـلعي والنشــاط الاقتصادي فقط بل كان لها أدوار ثقافية واجتماعية، ومن أشهر هــذه الأســواق: سوق عدن، وسوق عكاظ، وذو المجاز وغيرها(٢).

<sup>(</sup>١) سورة قريش: ١-٢.

<sup>(</sup>٢) جواد علي: ج٧، ص١٨٨ وما بعدها.

## المحثالثالث

# اكحالة الدينية في الحجان قبيل الإسلام

عرب الحجاز مثل سائر الشعوب الأخرى عبدوا الآلهة، وفكروا في وجود قوى عليا لها عليهم حكم وسلطان، فحاولوا، كما حاول غيرهم، التقرب منها واسترضاءها بمختلف الوسائل والطرق، ووضعوا لها أسماء وصفات وخاطبوها بألسنتهم وقلوبهم، وكان الدين عند عرب الحجاز قبل الإسلام نتيجة تطور طويل وعوامل مختلفة، فكانت ديانتهم وثنية، وأهم معبوداتهم الحجارة والأشجار، وهذه الحجارة والأشجار لم تعبد لذواتها بل عبدت على أساس أنها بيوت الآلهة.

وتعد مكة قلب الحجاز النابض، الذي فيه البيت الحرام والكعبة المشرفة بيت إبراهيم وإسماعيل -عليهما السلام- هذا البيت الذي جعله الله مثابة وآمنا كي يذكر فيه اسمه، هذا البيت لم يبق له المشركون قداسة وحرمة، بعد أن جعلوه بيتاً للأصنام وللطواغيت، تلك الأصنام التي قيل أن عددها بلغ ثلثمائة وستين صنما، وكان العرب قبل الإسلام يأتون البيت فيطوفون به، وحظيت مكة بمكانة رفيعة نظراً لوجود الكعبة فيها، ولم يكن أهل الحجاز قبل الإسلام على دين واحد، وإنما كانوا مللاً مختلفة ومذاهب شتى، منهم المؤمن بالله، ومنهم من آمن بالله لكنه أشرك بعبادته الأصنام زاعماً أنها تشفع له عند الله وتقربه منه، فكانوا يحجون البيها ويقدمون لها القرابين والهدايا، ويؤدون عندها المناسك والمشاعر وهـولاء هم الوثنيون، ولكن بعضاً منهم آمن بالله منكرا الحساب، وبعضهم أنكر الخالق

ويوم الحساب على السواء، ومنهم الحنفاء الذين اهتدوا عن طريق التفكير إلى أن لهذا الكون خالقاً وأن ثمة حياة أخرى فيها يجازي الإنسان خيراً بخير وشراً بشر، يضاف إلى هؤلاء بطبيعة الحال أهل الكتاب أصحاب الديانات السماوية من اليهود والنصارى.

## أولاً: وثنية العرب، أصلها ومظاهرها

يكاد يجمع كتّاب السيرة وأهل الأخبار على أن العرب قبـل أن تتسـرب اليهم الوثنية كانوا على دين إبراهيم وأنهم كانوا يحجون إلى البيت على أنه بيـت لعبادة الله الواحد. ولكن كيف ومتى تحول العرب إلى الوثنية؟ وما الأصـل فـي عبادتهم للأصنام، وما مظاهر الوثنية عندهم؟.

لقد اختلف المؤرخون في أصل عبادة العرب للأصنام، فمنهم من زعصم بأنها محلية، ومنهم من قال بأنها مجلوبة من الخارج، ويذكر مؤيدو الرأي القائل بأنها محلية: أن أهل الموتى أرادوا إحياء ذكراهم، فنحتوا صوراً من الحجر على شكلهم تمثلهم وعبدوها بعد ذلك. ويقول الدكتور جواد على: إن عبادة الأوثان التي كانت في قوم نوح، كانت في الأصل أشخاصاً صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسونها أنصاباً، وسموها بأسمائهم، ففعلوا، فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونوسخ العلم بهم عبدت (١)، على أن العرب لم ينحتوا الأصنام لجهلهم بالفنون الجميلة، لذلك يرجح الرأي القائل بأن الأصنام مجلوبة من الخارج.

<sup>(</sup>١) جواد علي: ج١، ص٧٠.

يؤكد ذلك ما ذكره مؤرخو العرب في قصة عمرو بن لحي، فيذكر ابن هشام أن عمرو بن لحي (زعيم خزاعة) خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره، فلما قدم ماب من أرض البلقاء (الأردن) وبها يومئذ العماليق، رآهم يعبدون الأصنام، فقال لهم ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ فقالوا: هذه أصنام نعبدها فنستمطرها فتمطرنا، ونستنصرها فتتصرنا، فسألهم أن يعطوه منها فأجابوه طلبه، وقدم مكة بهبل ودعا الناس إلى عبادته وإلى مفارقة الحنفية، فأجابه جمهور وأكره من لم يجبه حتى تم ما له ما أراد(۱).

وهناك من يرى أن عمرو بن لحي جلب هبل من هيت بالعراق<sup>(۲)</sup>، مما يؤكد أن الأصنام مجلوبة من الخارج.

وهناك وراية أخرى تقول أن عمرو بن لحي مرض مرضاً شديداً، فرحل البلقاء بالشام ليتشفى في إحدى حماماتها، فاستحم وشفى ووجد أهل البلقاء يعبدون الأصنام فأعجبه ذلك فطلب منهم صنماً من أصنامهم، فدفعوا إليه بهبل، فسار به إلى مكة، ووضعه في الكعبة (٣).

أما سبب عبادة العرب للأوثان والحجارة، أنه كان لا يضعن من مكة ضاعن، إلا وحمل معه حجراً من حجارة الحرم تعظيماً له، ويذكر أهل الأخبار أنهم كانوا يضعون هذه الحجارة أينما حلوا أو ارتحلوا، ثم يأخذون بالطواف حولها استشعاراً بها واستمرار لعادة طوافهم بالبيت، ثم أن الأمر آل بهم في نهاية المطاف إلى عبادة هذه الأحجار بعد أن كانوا على دين إبراهيم فبعدوا الأوثان،

<sup>(</sup>١) ابن هشام: ق١، ص٩٤.

<sup>(</sup>٢) جواد علي: ج٦، ص٧٩.

<sup>(</sup>٣) ابن هشام: ق١، ص٩٤.

وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم قبلهم من ضلالات<sup>(۱)</sup>، وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم وإسماعيل يتمسكون بها: مثل تعظم البيت، والطواف به، والحج، والعمرة، والوقوف على عرفة، ومزدلفة، وإهداء البدن والإهلال بالحج والعمرة مع إدخالهم فيه ما ليس فيه (۱).

## ومن أبرز مظاهر الوثنية عند العرب:

## ١ - تقديس الأشجار والأماكن والأشياء المادية:

اعتقد بعض العرب قبل الإسلام بأن الأرواح تحل في بعض الأشجار فينظرون إليها نظرة تقديس، ويعرضون عن إلحاق الأذى بها أو قطعها، خوفا من انتقام الروح التي حلت فيها، وكانوا يقدمون لها القرابين وينذرون النذور، ويتخذون مواضعها حرماً مقدساً يحجون إليه في بعض الأحيان (٣).

وأشهر هذه الأشجار نخلة نجران التي جعلوا لها في كل سنة عيداً، وشجرة ذات الأنواط، وكانت شجرة عظيمة ملتفة الأوراق، متشابكة الأغصان كانت بالقرب من مكة وكان يأتيها القرشيون ومن جاورهم من الأعراب كل سنة فيعكفون عليها ويذبحون عندها. فإذا قصدوا مكة للحج علقول أرديتهم على أغصانها، ودخلوا الحرم بغير أردية تعظيماً للبيت، ولذا سميت "ذات الأنواط"(أ).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق والجزء: ص٩٥.

<sup>(</sup>٢) جواد علي: ج٦، ص٧٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ج٢، ص٠٤-١٤.

<sup>(</sup>٤) يحيى الشامي: ص١٠٩.

### ٢- عبادة الكواكب والأجرام السماوية:

لقد نظر الإنسان إلى السماء فوقف بها وقفة المتحير معتقداً أن فيها قوى خفية تهيمن على هذا الوجود، وأن ثمة في أجرام السماء أرواحاً حية، الأمر الذي مال به إلى اعتبارها آلهة، أو إنصاف آلهة تهب الموت والحياة فهي تستحق العبادة والتكريم، ولعل في قصة سيدنا إبراهيم السلام ووقوفه إزاء الشمس والقمر ما فيه الكفاية للدلالة على مثل هذا الشعور أو الإحساس الذي راود الإنسان، ويجب أن لا يغرب عن البال أن بني الله إبراهيم ما كان بالمشكك أو المنكر لوجود الله تعالى الماسى ذلك ولكنه تساءل بلسان قومه الذين كانوا يعبدون الأصنام على سبيل التعجب والسخرية والإنكار والتنديد (۱).

والشمس هي أول الأجرام السماوية التي لفتت إليها أنظار البشر بتأثيرها في الإنسان وفي الزروع والنماء، وهذا التأثير جعل الإنسان يتصور في الشمس قدرة خارقة وقوة غير منظورة كامنة فيها، فعبدها وألهها، وقد تعبد العرب للشمس في مواضع مختلفة في جزيرة العرب وترجع عبادتها إلى ما قبل الميلاد، في زمن لا نستطيع تحديده، لعدم وجود نصوص تكشف لنا وقت ظهور عبادة الشمس عند العرب<sup>(۱)</sup>، ويبدو أن عبارة الكواكب جاءت العرب عن طريق الصابئة وبقايا الكلدان الذين تأثر بهم العرب، حتى الآلهة الأرضية ونعني بها الأصنام فإنها حسبما تذهب بعض المصادر - إلا تمثيلاً لما علاها وعلاهم من الجواهر العلوية والأجسام السماوية التي هي سبعة من الأشخاص الفلكية

<sup>(</sup>۱) يحيى الشامى: ص١٠٣٠.

<sup>(</sup>٢) جواد علي: ج٦، ص٥٥.

الرئيسية المؤلفة من الشمس والقمر وعطارد والزهرة، والمريخ والمشتري وزحل، وبحسب رأي العديد من الباحثين فإنه يمكن إرجاع عبادة العرب لآلهة الفلك والسماء إلى ثالث معبود هو القمر (واسمه ود) عند المعينيين، و الشمس (وهي اللات) وعشترا، والعزى وهي الزهرة ألمع الكواكب بعد الشمس والقمر (۱).

## ثانياً: التحنف والأدبان السماوية

إلى جانب الوثنية وجدت في الحجاز عقائد موحدة وأديان سماوية رفض أصحابها أي مظهر من مظاهر الشرك والكفر، وعلى الرغم من قلة عدد هــؤلاء إلا أن أثرهم في الحياة الاجتماعية كان واضحاً وأهم هذه العقائد.

## ١ - الحنيفية:

الحنفاء في اللغة من حنف (حن ف) والحنيف المسلم، وتحنف الرجل عمل الحنفية، ويقال اعتزل الأصنام وتعبد (٢).

والحَنَف: الاستقامة – وحنف: مال – والحنيف الصحيح الميل إلى الإسلام الثابت عليه وكل من حج أو كان على دين إبراهيم –عليه السلام-(٣). والحنفاء اصطلاحاً هم الذين اهتدوا عن طريق التفكير إلى أن لهذا الكون خالقاً وأن ثمة حياة أخرى يجازى بها الإنسان.

<sup>(</sup>۱) يحيى الشامي: ص١٠١-٢٠١.

<sup>(</sup>٢) الرازي مختار الصحاح: ص١٥٩ (حنف).

<sup>(</sup>٣) الطاهر أحمد الزاوي، مختار القاموس: ص١٥٨.

وحنيف في الأصل "صابيء" أي خارج من ملة قوم، تـارك لعبادتهم، والحنفاء كما يفهم من روايات أهل الأخبار، كانوا طراراً من النساك، نسكوا في الحياة الدنيا وانصرفوا إلى التعبد للإله الواحد الأحد إله إبراهيم وإسماعيل، ومن أشهر الرجال الذين قال عنهم أهل الأخبار كانوا من الأحناف: قس بن ساعدة الإيادي، وزيد بن عمرو بن نفيل، وأمية بن أبي الصلت، وأربابا بن رتاب، وورقة بن نوفل القرشي، وعبد الله بن جحش الأسدي(١)، وذكروا أن هؤلاء التقوا ذات يوم فقال بعضهم لبعض: تعلمون والله ما قومكم على شيء، لقد أخطؤوا دين أبيهم إبراهيم، ما حجر نطوف به لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع، يا قــوم التمسوا لأنفسكم دينا، فتفرقوا في البلاد يلتمسون الحنفية دين إبراهيم. فأما ورقــة ابن نوفل فقد خرج إلى بلاد الشام يبحث عن الحنفية فدخل النصرانية وعاد إلى مكة حيث مات في الأيام الأولى للبعثة النبوية، وأما عبد الله بن جحش فقد ظلل متلبساً في أمره لا يشارك قريشا في عبادتها حتى جاء الإسلام فأسلم تــم ارتـد ودخل النصر انية، وكان زيد بن نفيل قد اعتزل أيضاً عبادة قريش وأخذ يـهاجم معتقداتها فأخذت قريش تؤذيه وتضيق عليه فخرج من مكة ينشد دين الحنفية، وقيل أنه قتل في بلاد الشام حين عزم على الرجوع إلى مكة بعد سماعه ببعثة النبي محمد ﷺ (٢)، ولقد كان للحنفية أثر كبير في إضعاف عبادة الأوثان وإعداد العرب قبل الإسلام وتهيئتهم لعقيدة التوحيد.

<sup>(</sup>١) جواد علي: ج٦، ص٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) محمد عثمان على: دراسات في أدب العرب قبل الإسلام، ص٨٤٠.

### ٢- اليهودية:

يقيم اليهود عاد في القرى والمدن حيث المال والاستقرار وأسباب الزراعة والتجارة والصناعة، ولا سيما في يثرب، وقد سبق الحديث عنهم في هذه المدينة، كما كان لهم وجود في تبوك وتيماء، ويبدو أنه لم تكن لليهود جاليات كبيرة في مكة، لعدم وجود إشارات في المصادر إليهم، ولا يستبعد وجود أفراد أو أسرة منهم في مكة، غير أن وجودهم في هذا الموضع لم يكن له أثر واضح فلم يتجاوز محيط التجارة والاتجار (١).

## ٣- النصرانية:

أقام النصارى في عدة مواضع من شبه الجزيرة العربية، ولا سيما في بلاد اليمن وبحران وفي المناطق الشمالية المجاورة للعراق ولبلاد الشام، وكان بين سكان مكة عند ظهور الإسلام جماعة من النصارى هم من الغرباء النسازحين إليها لأسباب عديدة منها: الرق والاتجار والتبشير والحرفة، فأما الرقيق فمنها الأسود والأبيض، والأسود من أفريقيا، والأبيض من أوروبا، أو من أقطار الشرق الأدنى، وكان من بين هؤلاء النصارى عدد كبير من الأحباش (٢) ويمكن إرجاع أسباب اعتناق بعض سكان الحجاز للديانة النصرانية إلى تأثرهم بالقساوسة والرهبان، أو نتيجة سفرهم إلى بعض المدن أو البلدان المجاورة التي تسود فيها هذه الديانة.

<sup>(</sup>١) جواد علي: ج٦، ص٥٣٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ج٦، ص٥٠٥.

## ثالثاً: الكعبة وأشهر أصنام العرب

كعبة مكة تمثل بيتاً من أعظم بيوت العرب قاطبة لأنها حظيت بمكانة رفيعة لا يدانيها فيها أي بيت من البيوت، إنها البيت الحرام الذي أمر الله تعالى نبيه إبراهيم ومعه ولده إسماعيل بإرساء قواعده وبشرع مناسكه وإقامة مشاعره، ليعبد فيه الله تعالى، وليذكر فيه أسمه بالغدو والآصال، وكيف لا تحظى الكعبة بهذا المقام الرفيع وهي أقدم بيت للعبادة.

## أما أشهر الأصنام التي عبدها عرب الحجاز فهي:

## 

"بالضم ثم الفتح، بوزن زفر، أظنه من السهابل وهو الكثير اللحم والشحم" (١). وهناك تفسيرات أخرى لكلمة هبل على أنها الهبلة ومعناها القبلة وآخر بالهيبلي بمعنى الراهب كذلك هبل بمعنى الغنم، وغيرها من التفسيرات، ويرجع اضطراب الناس والعلماء في تسميته إلى أنه استورد من الخارج وحافظ على تسميته الأصلية (١)، وكان هبل أعظم الآلهة الوثنية في مكة، وكان موضعه داخل الكعبة، وهو مصنوع من عقيق أحمر على صورة إنسان مكسور اليد اليمنى، أدركته قريش كذلك فجعلوا له يداً من ذهب، وكان أول من نصبه خزيمة بن مدركة بن إياس بن مضر، وكان يقال له هبل هزيمة، وهناك روايات تنسب هبل الي عمرو بن لحي، تقول أنه جاء به إلى مكة من العراق فنصبه على البئر

<sup>(</sup>١) ياقوت الحموي: ج٥، ص ٣٩١.

<sup>(</sup>٢) جواد على: ج٦، ص٢٥٢.

في بطن الكعبة، فكان الرجل إذا قدم من سفره بدأ به على أهله بعد طوافه بــالبيت فحلق رأسه عنده (١).

وكان عند هبل سبعة قداح، كل قدح منها فيه كتاب، وقدح فيه العقل (الدية)، وإذا اختلفوا في من يحمل (العقل) منهم ضربوا بالقداح السبعة قدح فيه "نعم" للأمر إذا أرادوه يضرب به في القداح، فإن خرج قدح "نعمم" عملوا به، وقدح فيه لا إذا أرادوا أمرا ضربوا به في القداح، فإن خرج ذلك القداح لم يفعلوا ذلك الأمر، وقدح فيه "منكم" وقدح فيه "ملصق" وقدح فيه "من غيركم" وقدح فيه "المياه" إذا أرادوا أن يحفروا للماء ضربوا بالقداح، وفيها ذلك القدح، فحيثما خرج عملوا به، وكانوا إذا أر ادوا أن يختنوا غلاما أو ينكحوا منكحا، أو يدفنوا ميتا أو شكوا في نسب أحدهم، ذهبوا به إلى هبل وبمائــة درهـم وجــزور، فأعطوهـا صاحب القداح الذي يضرب بها، ثم قربوا صاحبهم الذي يريدون به ما يريدون، ثم قالوا: يا إلهنا هذا فلان بن فلان قد أردنا به كذا وكذا، فأخرج الحق فيه، ثم يقولون لصاحب القداح: اضرب، فإن خرج عليه "منكم" كان منهم وسييطا، وإن خرج عليه "من غيركم" كان حليفا وإن خرج عليه "ملصق" كان على منزلته فيهم لا نسب له و لا حلف، وإن خرج فيه شيء مما سوى هذا يعملون به "نعم" عملوا به وإن خرج "لا" أخره عاما ثم عاودوا الكرة في العام التالي. وعند هبل ضرب عب المطلب بالقداح على ابنه عبد الله(٢). ويبدو أن هبل كان صنما معبودا على نطاق واسع، ومن الأصنام التي لها شأن كبير عند مشركي عموم منطقة الحجاز

<sup>(</sup>١) جواد على: ج٦، ص٢٥١.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام: القسم الأول، ص١٥٧-١٥٥.

يأتونه مستقسمين ويأتونه حاجين ملبين ويقولون لبيك الله لبيك، إننا لقاح، حرمتنا على أسنة الرماح، يحسدنا الناس على النجاح<sup>(۱)</sup>.

## - إساف ونائلة:

يقول ابن هشام كان إساف ونائلة رجلاً وامرأة من جرهم، فوقع إساف على نائلة في الكعبة فمسخهما الله حجرين، فأخرجا إلى الصفا والمروة فنصبا عليها لكيونا عبرة وموعظة، فلما طال مكثهما وعبدت الناس الأصنام عبدا معها، وكان أحدهما بلصق الكعبة والآخر في موضع زمزم، فنقلت قريش الذي بلصق الكعبة إلى الآخر، فكانوا ينحرون ويذبحون عندها، ويذكر أن عمرو بن لحي هو الذي وضع إساف ونائلة كل واحد منهما على ركن من أركان البيت، فكان الطائف إذا طاف بدأ بإساف فقبله وختم به (٢).

#### - اللات:

اللات من الأصنام القديمة المشهورة عند العرب وكانت صخرة مربعة بيضاء، بنت ثقيف عليها بيتاً صاورا يسيرون إليه، يظاهون به الكعبة وله صحبة وكسوة ويحرمون واديه، وكانت سدانته لآل أبي العاص من ثقيف، وكانت قريش وجميع العرب يعظمونه أيضاً، ويتقربون إليه، وكان مبعد اللات الشهير في الطائف يقصده الناس للتبرك به (٣).

<sup>(</sup>۱) جواد على: ج١، ص٢٥١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ج ٦، ص٢٦٦.

<sup>(</sup>٣) ياقوت الحموي: ج٥، ص٢٥٤.

#### - العزي:

وهي من الآلهة التي عبدها العرب عامة وقريش خاصة، وكانت رفيعة المنزل عندهم لدرجة أن المنذر بن ماء السماء قدم لها أربعمائه من أسرى الغساسنة ضحايا والعزى صنم أنثى وهي أحدث عهدا من اللات ومناة، وأما الذي اتخذ العزى فهو ظالم بن سعد، والعزى كانت بنخلة عندها وثن تعبده غطفان، وسدنتها من بني صرمة بن مرة، وكانت أعظم الأصنام عند قريش وكانوا يزورونها ويهدون لها ويتقربون عندها بالذبائح، وكانت قريش تطوف بالكعبة وتقول: واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى فإنهن الغرانيق العلسى وإن شفاعتهن لترتجى، وكانوا يعتقدون بأنهن بنات الله وهن يشفعن إليه، وكانت التابية عند العزى هى: "لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، وما أحبنا إليك"(١).

#### - مناة:

وهي الثالثة من مثلث الشرك إضافة إلى اللات والعزى، ومناة لعله يكون من المناة وهو القدر، وكأنهم أجروه مجرى ما يعقل ويجوز أن يكون من المنا وهو الموت كأنه لما نسب الموت إليه تسمى به، ويجوز أن يكون من مناه الله بحبها أي ابتلاه كأنه أراد أنه المبتلى، ومناة اسم صنم في جهة البحر مما يلي المثلل يقديد بين المدينة ومكة والذي نصبه في ذلك الموضع عمرو بن لحي.

وكانت مناة للأوس والخزرج وغسان من الأزد ومن دان بدينهم من أهل يثرب وأهل الشام، وكانت على هيأة صخرة وتعبدها هذيل أيضا، وكانت الأوس والخزرج ومن كان على دينهم من عرب أهل يثرب وغيرها، يحجون ويقفون

<sup>(</sup>١) جواد على: ج٦، ص١٧٥.

مع الناس مواقف الحج كلها ولكن لا يحلقون رؤوسهم، فإذا نفروا من حجهم أتــوا مناة وحلقوا رؤوسهم عندها، وأقاموا بقربها، ولا يرون لحجهم تماما إلا بذلك، وكان من عادة الأوسين والخزرجيين أن يهلوا لها ومن أهل لها يطف بين الصف والمروة. وكانوا إذا أهلوا بحج أو عمرة لم يستظل أحدهم بسقف بيت حتى يفرغ من حجته أو عمرته، وكان الرجل إذا أحرم لم يدخل ببيته وإن كانت لـــ فيـــ ف حاجة، وإذا اضطر إلى الدخول تسور من خلف البيت حتى لا يظله سقفه (١)، فلما جاء الإسلام أبطل هذه العادة وأنزل الله الآية الكريمة: ﴿ وليس الر أن تأتوا السوت من ظهومها ولكن الم من اتقى ... ١٠٠١، وكانت نهاية مناة على يد على ابن أبي طالب ﷺ الذي بعثه الرسول ﷺ لهدمها، فهدمها وأخذ ما كان لها، وجاء به إلى النبي، فكان فيما أخذ سيفان أحدهما اسمه "مخدما" والآخر "رسوبا"، كان الحارث بن أبي شمر الغساني قد أهداهما لها، فوهب الرسول السيفين لعلي، ويقال أن ذا الفقار سيف علي، أحدهما، وكان ذلك عام الفتح سنة ثمان للهرة، وكانت اللات والعــزى ومناة، مثلث الشرك الجاهلي، قد ذكرهن الله في قولـــه تعــالي: ﴿أَفر أُسَــم اللات والعزي ومناة الثالثة الأخرى (٣).

<sup>(</sup>١) الأزرقي: ج١، ص٧٩.

<sup>(</sup>٢)البقرة: ١٨٩.

<sup>(</sup>٣)النجم: ١٩-٢٠.

#### - مناف:

وهو من أصنام العرب قبل الإسلام وكان مستقبل الركن الأسود وله غبغان أسود من حجرة يذبح بهما الذبائح، وقد تعبدت له قريش ولحيان، وورد ذكر "مناف" بين عرب الشام، يبدو أنه كان معبوداً عندهم كذلك(١).

### - الصنمان مجاور ومطعم الطير:

وهما صنمان كانا منصوبين على الصفا والمروة مقابل الكعبة، الأول يقال له مجاور الريح والثاني مطعم الطير، ويقال أن عمرو بن لحي هو الذي نصب على الصفا صنما يقال له: مطعم، ويقال أن الناس كانت تضعع عندهما شيئاً من الحبوب فتأتي الطير فتأكلها.

#### - سواع:

أصل تسميته غامض، وكانت تعبده بنو كنانه وهذيل ومزينة وعمرو بن قيس عيلان، ويقال أن هذيل اختصت بعبادته أكثر من غيرها.

#### - يعوق:

صنم في اليمن في قرية خيوان التي تقع على بعد ليلتين مــن صنعاء، وكانت تبعده بنى همدان.

<sup>(</sup>١) ياقوت الحموي: ج٥، ص٢٠٤.

#### - يغوث:

موضعه في اليمن أيضاً في منطقة يقال لها مزحج، ولا يعرف عنه الشيء الكثير ويبدو أنه كان من الآلهة المحلية التي لم تنتشر عبادتها في مناطق أخرى.

#### - ود:

مكانة في دومة الجندل، وكان أول من عبده عوف بن عذرة، من بني كلب، وكان بعضهم يهدونه اللبن، وهو عبارة عن تمثال رجل كأعظم ما يكون من الرجال، وقد نقشت عليه حلتان متزر بواحدة ومرتد بأخرى، عليه سيف قدتلقده وقد تنكب قوساً، وبين يديه حربة فيها لواء، وجعبة فيها نَبْل، وقد بعث رسول الله على خالد بن الوليد من غزوة تبوك لهدمه، فلاقى مقاومة شديدة من أتباعه، فقاتلهم وتمكن من هدمه (۱).

## - ذو السرى:

يبدو أن اسمه مشتق من جبال السراة، وقد عبده الأنباط وكان عندهم على هيئة صخرة مربعة ارتفاعها أربعة أقدام وطولها قدمان، وهو ضمال البني الحارث بن يشكر من الأزد(٢).

<sup>(</sup>١) ابن الكلبي، الأصنام: ص٢٨-٥٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ص٣٧.

#### - نسر:

لم يشع ذكره كثيراً ولم يتسم به أحد، وكان مكانه في اليمن في موضـــع من أرض سبأ، وكانت تعبده حمير وما جاورها(١).

## - الفَلْس:

هذا الضم كان عبارة عن أخدود في وسط جبل أجا، شكله يشبه شكل إنسان كانت تعبده طي وتهدي إليه، وسدنته من بني بولان، وكان يلجأ إليه الخائفون والمطاردون وظلت عبادته قائمة حتى جاء الإسلام(٢).

### - ذو الخلصة:

كان موضع هذا الضم بمنطقة تبالة بين مكة واليمن على مسيرة سبع ليال من مكة، وكانت تعبده خثعم وبجيلة وأزد السراة ومن أقاربهم من بطون العرب من هوزان، وكانوا يستقسمون عندها بالأزلام ويهدون إليها الشعير والحنطة ويصبون عليها اللبن، وبعد فتح مكة كان من جلة الوافدين على الرسول محمد عجرير بن عبد الله البجلي، فطلب إليه الرسول أن يهدم ذا الخلصة، فخرج جرير لذلك وقاتلته خثعم وباهلة من أجله، فقتل منهم خلقاً كثيراً وظفر بهم وهدم بناء ذي الخلصة وأحرقه (٣).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ص١١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ص٥٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ص٣٥-٣٦.

يضاف إلى تلك الأصنام المعروفة أصنام أخرى كثيرة ولكنها أقل أهمية وعبادتها محدودة، فضلاً عن وجود أصنام خاصة في البيوت، وكان عندهم إلى جانب الأصنام بيوت للعبادة يسمونها "الطواغيت" وهي بيوت تنظمها العرب كتعظيم الكعبة، لها سدنة وحجاب، وتهدي لها كما تهدي الكعبة، وتطوف بها كطوافها بها وتنحر عندها (۱).

## - مفهوم الحرم:

قيل سمي "الحرم" حرما لتحريم الناس فيه كثيراً مما ليس بمحرم في غيره من المواضع، ولا يجوز لأحد انتهاك حرمة الحرم والاعتداء عليه، وإذا دخل إنسان الحرم صار آمنا مطمئنا، ولا يجوز أن يعتدي عليه، ولا أن يمس بسوء، وإن كان قاتلاً، وحدود الحرم أنصابه، وهي علاماته، فمن اجتازها وصلر داخلها دخل في حرمة الحرم، ولمكانة الحرم في نفوس الجاهليين، ولأنه موطن آمن، من دخل فيه صار آمناً، كان لابد من تحديده ووضع معالم تشير إلى نهايته، إما بوضع أنصاب على أطرافه، وإما ببناء حائل كجدار أو سياج، وقد جعل أهل مكة حدود البيت أنصاباً من تجاوزها إلى الداخل صار من حرمة الحرم وفي حماية رب البيت، وكانت أرض الحرم واسعة في الأصل، ثم تقلصت وضيقت وحددت بحدود، بسكن الناس حولها، كالذي حدث بمكة، إذ كان الحرم واسعاً كبيراً، يشمل الوادي كله، فلما هبط "قصي" به وابتنى البيوت، اعتدى من جاء بعده على الحرم حتى صغر، وقد كانت الكعبة أقدم موضع عند قريش وعند

<sup>(</sup>١) ابن هشام: ق١، ص٨٣.

غير هم من عبدة الأصنام الذين كانوا يقدسون "البيت الحرام" وذلك بسبب وجرود الأصنام فيه (١).

#### - كساء الكعية:

كسوة الكعبة عادة قديمة، كان يقوم بها العرب قبل الإسلام، ويذكر ابسن هشام أن تبع الحميري أول من كسا الكعبة في الجاهلية، فكساها الخصف (حصر من خوص النخل) ثم كساها المعافر، ثم كساها الملاء والوصائل (ثياب يمنية) (٢). ويظهر من روايات أهل الأخبار أن كسوة الكعبة لم تكن كسوة واحدة و لا مسن نسيج واحد، بل كانت انطاعاً، أي بسط مسن أدم، وحبرة وبروداً، وكسبت بمطارف الخز الخضراء والصفراء وبشقاق الشعر والكرار وهو الخيش الرقيق، والحرير. وأول من كسا البيت الحرير "نتيلة بنت جناب بن كليب" وهي من بنسي عامر، وكان العباس بن عبد المطلب، قد ضاع وهو صغير فنذرت أمه إن وجدته أن تكسو البيت الحرير، فسكته، فهي أول من كساه ذلك. وقيل أن أول من كساء البيت الديباج خالد بن جعفر بن كلاب، وروي أنهم كانوا يكسون الكعبة يوم عاشوراء، ويكسونها يوم التروية (٣).

وذكر أن قريشا كانت ترافد في كسوة الكعبة فيضربون ذلك على القبائل بقدر احتمالها منذ أيام قصي بن كلاب إلى أن ظهر أبو ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وكان يختلف إلى اليمن يتجر بها، فأثرى من الماء،

<sup>(</sup>١) جواد على: ق٦، ص١٣-٤١٤.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام: ق١، ص٣٩.

<sup>(</sup>٣) جواد على: ج٦، ص٤٤٣.

فكان يكسوها وحده سنة، وجميع قريش تكسوها سنة أخرى على التعاقب، ويبدو أنهم كانوا يضعون الأكسية الجديدة فوق الأكسية القديمة فلا يرفعونها عنها، فكانت تتراكم بعضها فوق بعض<sup>(۱)</sup>، وأول من حلّى البيت عبد المطلب لما حفر زمزم وأصاب فيه من دفن جرهم غزالتين من ذهب فضربهما في باب الكعبة (۲).

## بعض مظاهر الوثنية العربية:

## - الكهانة:

كان للعرب قبل الإسلام طقوس خاصة للعبادة في الكعبة وخارجها إرضاء للآلهة بالتقرب إليها وتنفيذ أوامرها، ومن مظاهر الشرك عندهم أنهم اتخذوا الكهان وسطاء بينهم وبين الآلهة، واعتقدوا أن منهم المطلعون على الأسرار، وهم العالمون بالغيب، وهم الذين اختصوا بالمعرفة من بين سائر الناس، ويقضون بالأمر، والكاهن هو الذي يشرف على الاحتفالات الدينية وينظم الطوافات ويشهد تقديم القرابين للآلهة.

## - الاستقسام بالأزلام:

ومن مظاهر الشرك بالله ذات الصلية بالكهانية والكهان، الاستقسام بالأزلام، وكان العرب في الجاهلية يفعلونه بقصد معرفة عاقبة فعل يريدون فعله، هل هي النجاح والنفع أو هي خيبة وضر، والزلم: هو القدح الذي لا ريش عليه والجمع أزلام بضم الزاي، وهي السهام التي كان أهل الجاهلية يستقسمون بها،

<sup>(</sup>١) جواد علي: ج٢، ص٤٤٤.

<sup>(</sup>٢) ياقوت الحموي: ج٤، ص٢٦٤.

وزلم القدح سواه ولينه، والقداح أو الأزلام هي عبارة عن سهام غير متصلة يضربونها أي يستقسمون بها عند الأصنام (١)،

ومن أشهر صور الاستقسام بالأزلام ثلاث قطع إحداهما مكتوب عليها "أمرني ربي"، وربما كتبوا عليها "أفعل" ويسمونه الأمر، والأخرى مكتوب عليها "نهاني ربي" أو "لا تفعل" ويسمونه الناهي، والثالث عُفل أي متروك بدون كتابة.

والصورة الثانية للأحكام وهي العقل في حالة الدية، وفي حالية إثبات النسب حيث هناك أقداح مكتوب عليها "منكم" "من غيركم" و "ملصق" وقد سبق الحديث عنها عند حديثنا عن "هبل".

أما قداح الميسر فهي سهام عشرة يتم الاستقسام بها للمقامر على أجزاء جذور ينحرونه ويتقامرون على أجزائه، أما ما يوضع في القداح فهو القربة الصغيرة وهي من الجلد والجعبة والكنانة التي تستعمل لحمل سهام الرمي.

وكان العرب قبل الإسلام إذا أرادوا سفراً أو تجارة أو نكاحاً أو اختلفوا في نسب أو أمر قتيل أو تحمل عقل أو غير ذلك من الأمور العظيمة جاءوا إلى هبل" أو ذهبوا إلى صنم "ذي الخلصة". وكانوا يأتون إلى الصنم ويقدمون بين يدي السادن الذي يقوم بضرب القداح مائة درهم وجزوراً، تعطى جميعاً لصاحب القداح، والظاهر أن سدنة بيوت الأصنام كانت لهم أساليب وحيل للإقناع.

### - الهدايا والنحر:

من المعروف أن التضحية ولتقديم القرابين للآلهة أهمية كبرى عند جميع الأمم الوثنية وقلما استثنيت منها أمة لم تمارس هذه الشعيرة التي تدخل في صلب

<sup>(</sup>۱) يحيى الشامي: ص١٣-٦٩.

عقيدة تعدد الآلهة والعبادة للأصنام، فهي عادة وثنية عرفتها جميع الأمم والقبائل منذ فجر التاريخ، فقد كان العرب قبل الإسلام يعظمون البيت بالدم، ويتقربون إلى أصنامهم بالذبائح، ويرون أن تعظيم البيت أو الصنم لا يكون إلا بالذبح، وأن الذبائح من تقوى القلوب، والذبح هو الشعار الدال على الإخلص في الدين عندهم، وكان الجاهليون يريقون دم الضحية على الأنصاب، وهي موضوعة في الكعبة، ويمسحون به جدران الكعبة، وذبح الهدايا على اختلافها كان يتم في مواسم معينة، إما تقربا من الآلهة أو وفاء لنذر، أو برا بيمين أو إنجاز لوعد موعود، أما الحجر الذي كان يذبح عنده للأصنام فاسمه "الغري" (١).

ومن مظاهر تكريم المشركين للآلهة وتعظيمهم لها والتقرب منها، أنهم كانوا يقومون بخدمتها، ويبذلون لها شيئاً مما يملكون من الأموال النقدية وغير النقدية من عين ومتاع، ولم يبخل الجاهليون على أصنامهم، فقدموا لها حتى المأكل والمشرب لاعتقادهم أنها تسر بذلك وتفرح، فقد علقوا على "ذي الخلصة" القلائد وبيض النعام والبرد النفيسة، وقدموا له الحنطة والشعير واللبن أيضاً ليشرب منه وذبحوا له (٢).

وللنذور دور خطير في الحياة الدينية عند العرب قبل الإسلام، وهي منتوعة قد تكون ذبيحة، وقد تكون جملة ذبائح وقد تكون نقوداً، وقد تكون فاكهة أو زرعاً، وقد تكون أرضاً، أو حبساً لإنسان يهب نفسه أو مملوكه أو ابنه للآلهة، وقد يوهب ما في بطن امرأة أو ما في بطن حيوان، وقد يكون النذر حيوانات حية، وهي أغلب هداياهم، وقد ذكر الله تعالى هذا النوع الأخير من

<sup>(</sup>١) جواد علي: ج٢، ص١٩٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ج٦، ص١٨٩.

الهدايا في الآية الكريمة: (ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون)(١). فما هذه الأنواع التي ذكرها القرآن الكريم.

## أ- البحيرة:

لقد جاء في كتب التفسير أنهم كانوا يمنعون در الناقة مدة من الزمن، فما يليها أحد من الناس وذلك ليكون نتاجها خالصاً لطواغيتهم وبيوت آلهتهم التي كانوا بها يؤمنون، وهذه الناقة التي يحبس درها يقال لها البحيرة، ويذكر ابسن هشام أن البحيرة هي بنت السائبة، والسائبة الناقة إذا تابعت بين عشر إناث ليسس بينهن ذكر، سيبت، فلم يركب ظهرها ولم يجز وبرها ولم يشرب لبنها إلا ضيف، فما نتجت بعد ذلك من أنثى شقت أذنها ثم أخلي سبيلها مع أمها(٢).

وهناك من يقول أن البحيرة هي التي يمنح درها للطواغيت، فلا يحلبها أحد من الناس، وقيل لها بحيرة لأنهم بحروا أذنها أي شقوها، بينما يورد بعضهم أن البحيرة هي التي يحرم أهل الجاهلية وبرها وظهرها ولحمها ولبنها إلا علي الرجال، فما ولدت من ذكر أو أنثى فهو على هيئتها، وإن ماتت اشترك الرجال والنساء في أكل لحمها، وورد كذلك أن البحيرة من الإبل: الناقة إذا نهجت خمسة أبطن أنحروا الخامس إن كن سقباً، وإن كان أربعة شقوا أذنها واستحيوها وهي

<sup>(</sup>١) المائدة: ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام: ق١، ص٨٩-٩٠.

بحيرة، وكان أول من بحر البحائر عمرو بن لحي، إذ قيل إنه أول من بحر البحيرة وسيب السائبة (١).

## ب- السائبة:

أما السائبة فهي الناقة التي تسيب للآلهة فلا يحمل عليها شيء، وقيل هي الناقة التي ينذر الرجل أن يسيبها إن برئ من مرضه، أو إن أصاب أمراً يطلبه، فإذا كان أساب ناقة من إبله، أو جملاً لبعض آلهتهم، فسابت ورعت لا ينتفع بها(٢).

## ج- الوصيلة:

الوصيلة من الغنم هي الشاة تلد أنثى بعد أنثى فتسمى الأم الوصيلة لأنها وصلت أنثى بأنثى، وقد فسرها ابن هشام قائلاً: إن الوصيلة هي الشاة إذا أتأمت عشر إناث متتابعات في خمس أبطن، ليس بينهن ذكر، جعلت وصيلة.

قالوا: قد وصلت، فكان ما ولدت بعد ذلك للذكور منهم دون إنائهم إلا أن يموت منها شيء، فيشتركون في أكله ذكرهم وإنائهم (٣)، وقد يطلق اسم الوصيلة على الشاه إذا ولدت ستة أبطن، نظروا فإذا كان السابع ذكراً ذبـــح وأكـل منه الرجال والنساء، وإن كان أنثى تركت في الغنم، وإن كان ذكـراً وأنثـى قـالوا: وصلت أخاها، ولم يذبح، وكان لحمه حرام على النساء (٤).

<sup>(</sup>۱) جواد على: ج٢، ص٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام: ق١، ص٩٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ق١، ص١٠٥.

<sup>(</sup>٤) جواد على: ج٦، ص٢٠٦.

وفي رواية أخرى لابن هشام عن ابن اسحق: الوصيلة التي تلـــد أمـها اثنين في كل بطن فيجعل صاحبها للآلهة الإناث منها، ولنفسه الذكـــور<sup>(۱)</sup>، وقـد تكون الوصيلة الناقة البكر التي تبكر في أول نتاج الإبل، ثم تثني بعدهـا بـأنثى واصلة بين الاثنين وليس بينهن ذكر.

## د- الحام:

الحامي: هو فحل الإبل الذي يضرب الإبل الضراب المعدود، فإذا قضى ضرابه دعوة للطواغيت وللأصنام، وقيل الحامي: الفحل إذا أنتج له عشر إنسات متتابعات ليس بينهن ذكر، حمي ظهره فلم يركب، ولم يجز وبره وخلّي في إبلسه يضرب فيها، ولا ينتفع منه بغير ذلك (٢)، ويذكر جواد علي أن الحامي هو البعير إذا أنتج عشرة أبطن من صلبه، وقالوا قد حمى ظهره، فلا يركب ولا يحمل عليه، ولا يمنع من ماء ولا مرعى، وقالوا الحام من الإبل: كان الفحل إذا انقضى ضرابه جعلوا عليه من ريش الطواويس وسيبوه، وذكر أن الحام، الفحل يضرب في الإبل عشر سنين، ويقال: إذا ضرب ولده قيل قد حمى ظهره، فيتركونه لا يمس ولا ينحر أبداً ولا يمنع من كلاً يريده (٣).

<sup>(</sup>١) ابن هشام: ق١، ص١٠٥.

<sup>(</sup>۲) جواد علي: ج۲، ص۲۰۲.

<sup>(</sup>٣) الطبري: ج١، ص١٢٤. جواد على: ج٢، ص٥١-٣٥٤.

## مرابعاً: الحج وشعائره

يعرف الحج عن الجاهلية الذهاب إلى الأماكن المقدسة في أزمنة موقوتة للتقرب إلى الآلهة، وإلى صاحب ذلك الموضع المقدس، والحج بهذا المعنى معروف في جميع الأديان تقريباً، وهو من الشعائر الدينية القديمة عند الجزريين، وكلمة "حج" من الكلمات الجزرية الأصيلة القديمة، وتعني قصد مكان مقدس وزيارته، وقد ميز الشهر الذي يقع فيه الحج عن الأشهر الأخرى بتسميته "شهر ذي الحجة" و"شهر الحج" وهي تسمية قديمة معروفة قبل الإسلام.

كان سيدنا إبراهيم الخليل -عليه السلام- أول من أذن إلى حج بيت الله، وذلك بعد أن أمره الله سبحانه وتعالى، فكان العرب قبل الإسلام يحجون إلى البيت منذ يوم تأسيسه وأنهم كانوا يقصدون مكة أفواجاً من كل مكان، وأن ملوكهم كانوا يتقربون إلى "بيت الله" بالهدايا والنذور، وأن الناس كانوا يقسمون بالبيت الحرام لما له من مكانة في نفوسهم، وكان عرب الحجاز يحجون إلى البيت ويعتمرون، وكانوا يحلون ويحرمون، فيتلمسون الحجر الأسود أو يلحون البيه بأيديهم ووجوههم، ثم يطونون سبعة أشواط متتالية، ثم يسعون بين الصفا والمروة سبعة أخرى تماماً كما يفعل المسلمون اليوم، كما كانوا يلبون ويفيضون من مزدلفة، وينفرون إلى منى، ويرمون الجمار ويهدون السهدي، ويحلقون أو يقصرون أو.

<sup>(</sup>١) جواد على: ج٦، ص٥٣-٢٥٤.

ويظهر مما جاء في روايات أهل الأخبار عن حج البيت أن مناسك الحج لم تكن واحدة بالنسبة للحجاج بل كانت تختلف باختلاف القبائل، فقد انفردت قريش بأمور من أمور الحج واعتبرتها من مناسك حجها، وانفردت قبائل أخرى بمناسك لم تعتبرها قريش موجبة لها، ولم تعمل بها.

يستعد الجاهليون للحج عند حضورهم موسم "سوق عكاظ" فإذا انتهت أيام السوق، وأراد منهم من أراد الحج، ذهب إلى "مجنة" فأقام بها إلى هلك ذي الحجة، ثم ارتحل منها إلى "ذي المجاز" ومنه إلى "عرفة" فإذا كان يوم التروية، تزودوا بالماء وارتفعوا إلى عرفة، هذا بالنسبة للتجار الذين كانوا يأتون هذه المواضع للتجارة.

أما بالنسبة إلى غيرهم فقد كانوا يقصدون الحج في أي وقت يشاؤون، شم يذهبون إلى عرفة، ويبدأ حج أهل الجاهلية بالإهلال، فكانوا يهاون عند أصنامهم، ويلبون إليها، فإذا انتهوا من ذلك قدموا إلى مكة، وطافوا بالبيت وبالأصنام، ركن من أركان الحج، ومنسك من مناسكه، وكانوا يفعلونه كلما دخلوا البيت الحرام، فإذا انتهوا من ذلك قدموا إلى مكة وطافوا بالبيت وبالأصنام، ركن من أركان الحج، ومنسك من مناسكه، وكانوا يفعلونه كلما وبالأصنام، ركن من أركان الحج، ومنسك من مناسكه، وكانوا يفعلونه كلما دخلوا البيت الحرام، فإذا دخل أحدهم أكرم، كان أول شيء يفعله الطواف بالبيت البيت الدرام، فإذا دخل أحدهم أكرم، كان أول شيء يفعله الطواف بالبيت الدرام، فإذا دخل أحدهم أكرم، كان أول شيء يفعله الطواف بالبيت الدرام، فإذا دخل أحدهم أكرم، كان أول شيء يفعله الطواف بالبيت الدرام، فإذا دخل أحدهم أكرم، كان أول شيء ونعله الطواف بالبيت الدرام، فإذا دخل أحدهم أكرم، كان أول شيء يفعله الطواف

<sup>(</sup>۱) يحيى الشامي، ص ٨١.

## مواكب الحج والعمرة:

كان لحج البيت على الطريقة الجاهلية أثر كبير في تعزيز ظاهرة الشرك، وعلى إذكاء الروح الوثنية في نفوس المشاهدين، إذ كانت جماعات الحجيج تسير على شكل قوافل ومواكب متتابعة حيث الرايات مرفوعة والأصنام والثياب المصبوغة والحلل الزاهية، وهو ما يبعث على إلهاب الحماس وهياج المشاعر واستثارة الإعجاب(١).

أما بالنسبة للعمرة فكان أهل الجاهلية يقومون بها في شهر رجب وكانوا يؤدونها كما يؤدون الحج، وفي شهر رجب يذبحون الذبائح من الهدايا والنذر، حينما يأتون أصنامهم ويطوفون حولها، وكانت حجاً خاصاً مختلفاً ومستقلاً عن الحج الآخر الذي يقع في شهر ذي الحجة.

#### 

الإفاضة تكون من عرفة إلى مزدلفة وفيه يمضي الحجاج ليلتهم، ليلة العاشر من ذي الحجة، ومنه تكون الإفاضة عند الشروق إلى "منى" لرمي الجمرات ولنحر الأضحية، ويرجع أهل الأخبار رمي الجمرات إلى "عمرو بن لحي"، ويذكرون أنه جاء بسبعة أصنام، فنصبها به "منى" عند مواضع الحجرات، وعلى شفير الوادي، ومواضع أخرى، وقسم عليها حصى الجمار، إحدى وعشرين حصاة (٢).

<sup>(</sup>۱) جواد على: ج٦، ص٣٨٤-٣٨٦.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام: ق١، ص٢٢٥.

ومن مظاهر الوثنية العربية الأخرى ظهور فئات لها أساليب في العبادة وفي ممارسة طقوس الحج تتلف عن الشائع المألوف عند غيرهم ومن هذا النوع فئات الحُمس والحلة والطلس.

## الدُّهــــس:

جاء في لسان العرب مادة "حمس": (الأحمس: المتشدد على نفسه في الدين، والحُمس: قريش لأنهم كانوا يتشددون في دينهم...).

ويذكر ابن هاشم في حديثه عن الحمس فيقول: "إنّ الحمس تقول: نحسن أهل الحرمة وو لاة البيت، وقطان مكة وسكانها، فليس لأحد من العرب مثل حقنا ولا مثل منزلتنا، ولا تعرف له العرب مثل ما نعرف، فلا تعظموا شيئاً من الحل كما تعظموا الحرم، فتركوا الوقوف على عرفة، والإفاضة منها، وهم يعرفون ويقرون أنها من المشاعر والحج ودين إبراهيم حليه السلام ويسرون سائر العرب أن يفيضوا منها إلا أنهم قالوا نحن أهل الحرم فليس ينبغي لنا أن نخسر من الحرمة، ولا نعظم غيرها، كما نعظمها نحن الحمس، ثم جعلوا لمن ولدوا من العرب من ساكني الحل والحرم مثل الذي لهم، وكانت خزاعة وكنانة من القبائل التي آمنت مع قريش بالحمس (۱۱)، ثم ابتدعوا بعض الأمور تمييزاً لأنفسهم عن غيرهم وإظهاراً لتشددهم في أمر دينهم وتعظيم مقدساتهم فقالوا، لا ينبغي للحمس أن يأقيطوا الأقط (من ألبان الإبل) ولا يسلؤوا السمن وهم حرم. كما لا ينبغي لهم دخول بيت من الشعر أو الاستظلال إلا في بيوت من آدم ما داموا حرمساً. شم زادوا في تشددهم وقالوا لا ينبغي لأهل الحل أن يأكلوا من طعام جاؤوا به معهم

<sup>(</sup>١) الأزرقي: ج١، ص١٢٤–١٣٠.

من الحل في الحرم إذا جاؤوا حجاجاً معتمرين، ولا يجوز لهم أن ياكلوا في الحرم إلا من طعام أهل الحرم سواء كان ذلك قراء أو شراء. وفرضوا على كل حاج من غيرهم رجلاً كان أم امرأة أن يطوف بالبيت إلا عريانا أو في شوب أعاره إياه أحمسي، أما هم فيطوفون في ثيابهم، وقد أدى إجبارهم للنساء على الطواف عريانات إلى بعض الحوادث الطريفة التي تزخر بأخبارها كتب الأدب، وكان الحمس يعظمون الأشهر الحرم ولا يحفزون فيها الذمة أو يظلموا وكان الرجل منهم إذا أحرم وكان من سكان البيوت المبنية نقب نقباً في ظهر بيته فمنه يدخل ويخرج ولا يدخل من الباب لأن المرور تحت عتبة الباب محرم في عرفهم، وقد امتنعوا عن الوقوف في عرفة وجعلوا موقفهم في طرف الحرم عوضاً عن ذلك، ويظلون هناك طيلة وقوف الناس في عرفة منه يفيضون إلى المزدلةة.

#### 

الحلة: هم ما عدا الحمس وأنهم كانوا يطوفون عراة إن لم يجدوا ثياب أحمس، وكانوا يقصدون من طرحهم ثيابهم طرحهم ذنوبهم معها.

وكان الحلة يحرمون الصيد في النسك ولا يحرمونه في غيير الحرم، ويمنح غنيهم ماله أو أكثره للفقراء حين يتنسك. وهم على عكس الحمس، يسمحون لفقرائهم بسلئ السمن، ويغزلون من الصوف والوبر والشعر ما يكفحاجتهم. وحين يتنسكون لا يلبسون الثياب الجديدة، ويمتنعون من دخول البيوت من أبوابها والجلوس في الظل ما داموا محرمين، وإذا دخلوا مكة بعد فراغهم من الحج تصدقوا بأحذيتهم وأثوابهم، واستعاروا من الحمس ثيابا يلبسونها للطواف

تنزيها للكعبة من أن يطوفوا حولها في ثياب قد يكون أصابها دنس. وكانوا يستأجرون من الحمس ثيابهم ولا يشترونها لأنه محرم عليهم أن يشتروا شيئاً أو يبيعوه حتى يعودوا إلى منازلهم بعد انتهاء الموسم، ويذكر أن الحلة كانوا لا يطوفون عراة دوماً، بل يطوفون عراة فقط في أول حجة يحجونها، وأنهم كانوا ينزلون عرفة بعكس الحمس، وقد فعل النبي على فعلهم قبل الهجرة (١).

### الطلـــس:

وهم فئة دينية بين الحلة والحمس، يصنعون في إحرامهم ما يصنع الحلة، ويصنعون في ثيابهم ودخولهم البيت ما يصنع الحمس، وكانوا لا يطوفون عراة ولا يستعيرون ثياب الحمس ولا يحرمون دخول البيوت من أبوابها، والطلس لا يختلفون عن الحلة إلا في قضية الألبسة ودخول البيوت من أبوابها، ولقد سميت هذه الفئة بالطلس لأنهم كانوا يأتون من أقصى اليمين طلساً من الغبار فيطوفون بالبيت في تلك الثياب فسموا بذلك والطلس هم سائر أهل اليمن وأهل حضرموت وعك وإياد (۱).

#### 

كان هناك نوعان من التلبية عند العرب قبل الإسلام في موسم الحج، تلبية عند البيت الحرام، وتلبية عند الأصنام، ويبدو أن تلبية المشركين وهم يطوفون البيت لم تكن واحدة، إذ كانت قيس عيلان تطوف بالبيت وهي تلبي مسايشبه تلبية المسلمين القائمة على أساس الإيمان بإله واحد، فتقول: "لبيك اللهم لبيك

<sup>(</sup>١) جواد على: ج٦، ص٣٧٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ج٦، ص٣٧٦.

أنت الرحمن، انتك قيس عيلان راجلها والركبان"، وكانت العرب إذا أرادت حج البيت الحرام وقفت كل قبيلة عند صنمها وصلوا عنده ثم لبوا حتى يقدموا مكة فكانت تلبياتهم مختلفة، وكانت تلبية كنانة: لبيك اللهم لبيك، اليوم يوم التعريف يوم الدعاء والوقوف، وكانت تلبية بني تميم: لبيك اللهم لبيك، لبيك عن تميم قد تراها، قد اختلفت أثوابها وأثواب من ورائها، وأخلصت لربها دعاءها، وكانت تلبية ثقيف: لبيك اللهم أن ثقيفاً قد أتوك، وأخلفوا المال وقد رجوك(١).

أما التلبية عند الأصنام فقد كان أهل الجاهلية يطوفون بالبيت أسبوعياً، وكان يمسحون الحجر الأسود ويسعون بين الصفا والمروة وكانوا يلبون، فكانت التلبية "للعزى" "لبيك اللهم لبيك، بما هو أحب إليك". وكانت تلبية من نسك مناة "لبيك اللهم لبيك، لبيك لو لا أن بكرا دونك، يبرك الناس ويهجرونك، ما زال حج عثج يأتونك، إنا على عدوانهم من دونك، والتلبية تعني إجابة المنادي، أي إجابة الملبي ربه، وقولهم لبيك اللهم لبيك، معناه: إجابتي لك يا رب وإخلاصي لك، وقد كان الجاهليون يلبون لأصنامهم تلبيات مختلفة (١).

#### بعض الوظائف ذات العلة بالحج:

#### الإجازة بالحج:

ذكر ياقوت الحموي "... كانت قبيلة من جرهم أسمها (صوفة) بقيت بمكة تلى الإجارة بالناس مدة"، وفيهم يقول الشاعر:

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ج٦، ص٥٧٥-٣٧٦.

<sup>(</sup>٢) ياقوت الحموي: ج٥، ص١٨٦.

و لا يريمون في التعريف موقعهم حتى يقال أجيزوا آل صوفانا

ثم أخذتها منهم خزاعة، وأجازوا مدة، ثم غلبتهم عليها قيس عيلن، وصارت إلى رجل منهم يقال له أبو سيارة وفيهم يقول الشاعر:

جلو السبيل عـن أبـي سـيارة حتـي يجـيز سـالما حمـاره

وعن مواليه بن فسزاره مستقبل الكعبة يدعو جاره

فلما قوي قصى أتى أبو سيارة وقومه فمنعه قصى من الإجازة وقاتلهم عليها، فهزمهم فصار إلى قصى البيت، فلما كبر قصى ورق عظمه جعل الأمر كله في ذلك إلى ابنه عبد الدار لأنه أكبر أولاده، وهلك قصى وبقيت قريش على ذلك زماناً(۱).

#### الحجابة أو السدانة:

وهي حجابة الكعبة أوسدنتها، فلا يفتح بابها إلا بأمره، وهو الدي يلي أمر خدمتها، وكان القائم بأمر الحجابة يمتلك مفاتيح الكعبة، وهو الدي ياذن للناس بالدخول إليها، ولا تقام شعائر دينية إلا بإذنه، وليس هناك من دليل علي أنه يفترض فيمن يقوم بها أن يكون عالماً بالشؤون الدينية أو له صفة الكهانة، وقد أخذ قصي الحجابة من خزاعة، فكان قصي بيده مفاتيح الكعبة فيأذن للناس بدخولها، وبايعت قريش قصياً بالملك فكانت له الحجابة والإشراف على الكعبة،

<sup>(</sup>١) جواد علي: ج٦، ص٢١٣.

وربما عدت الحجابة والسدانة منصباً واحداً، والسدانة تتقل بالإرث من الآباء إلى الأبناء وتنحصر في الأسرة فتكون من حلها ونصيبها لا يمكن انتزاعها إلا بقوة لا يمكن التغلب عليها، ومن واجب العشيرة التي تتتمي إليها هذه الأسرة الدفاع عنها إن حاول غريب انتزاع هذا الشرف منها(۱۱)، وكانت السدانة في أيدي بني عثمان بن عبد الدار وظلت في يدهم حتى فتح النبي مكة في سنة ۱۸۸، فاقر المفتاح في يد عثمان بن عبد الدار (۱۲).

#### الرفادة:

كانت قريش تؤدي الرفادة إلى قصى، وهو خرج يخرجونه من أموالهم يترافدون فيه فيصنع طعاماً وشراباً للحاج أيام الموسم، فيأكله من لم يكن له سعة ولا زاد، وذلك أن قصياً فرضه على قريش فقال: "يا معشر قريش، إنكم جيران الله، وأهل بيته وإنه يأتيكم في هذا الموسم زوار الله وحجاج بيته وهي ضيف الله وأحق الضيف بالكرامة ضيفه، فأجمعوا لهم ما تصنعون لهم به طعاماً أيامهم هذه التي لابد لهم من الإقامة بها فإنه والله لو كان مالي يسع لذلك ما كلفتموه فيخرجون لذلك خرجاً من أموالهم كل امرئ بقدر ما عنده، فيصنع به للحجاج طعاماً، حتى يصدروا منها، ويضيف ابن هشام: إن هاشماً أول من أطعم السثريد للحجاج بمكة، ثم صارت الرفادة بعد المطلب إلى عبد المطلب ثم لأبي طالب.

<sup>(</sup>١) ياقوت الحموي: ج٥، ص١٧٧.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام: ق١، ص١٥٨.

#### 

كانت السقاية في بني هاشم وصاحبها يتولى سقاية الحجيج لقلة الماء العذب في مكة فينشئ حياضاً من الجلد توضع في فناء الكعبة، وينقل إليها الماء في القرب من آبار مكة، وكان العديد منها قد حضر في زمن قصى وعبد شمس إلى أن حضر عبد المطلب بئر زمزم. أما الماء فكان يحلى بنقيع الزبيب ليستيطع الحاج شربه، لما كان فيه من غلظة، ويرى أنه كان لعبد المطلب إبل كثيرة، كان يحلبها ويمزج حليبها بالعسل في حوض من أدم ويقدمه للحجاج، كما كان يشتري الزبيب فينبذه بماء زمزم ويسقيه الحاج الأنه يكسر غلظ مائها.

وقد كانت السقاية في يد بني هاشم ثم للمطلب بن عبد مناف، ثــم لعبـد المطلب وللزبير بن عبد المطلب ثم لأبي طالب، ولكنه لم يكن قادراً على ذلــك، فآلت السقاية والرفادة معا إلى العباس بن عبد المطلب، وقد دامت له حتـى فتـح الرسول على مكة.

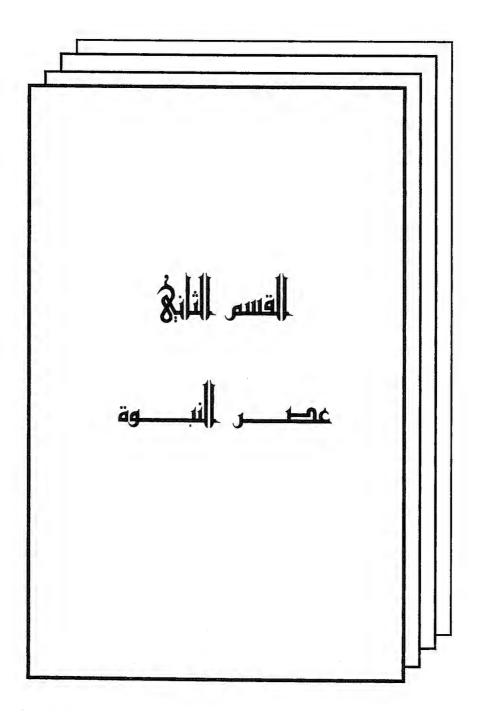



# الفصل الأول سيرة الرسول مكمد بن عبد الله الله الله المواد كنى المبعث من المواد كنى المبعث

#### المبحث الأول: المولد والنشأة

أولاً: محمد بن عبد الله: الأصل والنسب.

ثانياً: المولد والنشأة.

## المبحث الثاني: المشاركة في الحياة الاجتماعية

- الرحلة الأولى إلى الشام.
- المشاركة في حرب الفجار.
  - حلف الفضول.
- زواجه من خديجة بنت خويلد.
- المشاركة في إعادة بناء الكعبة.

## المبحث الأول

# المولد والنشاة

# أولاً: محمد بن عبد الله

#### الأصل والنسب:

هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصبي بن كلاب بن مرة بن كعب، ويرتفع نسبه الكريم إلى معد بن عدنان بن ولد إسماعيل بن إبراهيم الخليل (عليهما السلام)، وأمه الله أمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة، فهو من قريش، ومن أسرة من أشرف أسرها.

كان جده قصى بن كلاب زعيم قريش، وقد تمكن من انتزاع السيادة في مكة من قبيلة خزاعة وجعلها لقريش، وإلى قصى هذا يرجع الفضل في جمع قريش وترتيبها على منازلها، فميز بين قريش البطاح وقريش الظواهر، وقريس البطاح هم البطون التي كانت تسكن مكة نفسها، وكان منهم التجار والأثرياء، أما قريش الظواهر فقد سكنوا خارج مكة.

بدأ نجم قبيلة قريش في الصعود والارتفاع بعد أن قام زعيمها قصي بتجميعها وتنظيمها، وهو أول من أعز قريش، وبقيادته ظهر مجدها وارتفعت سمعتها، وبعد أن استقامت لقصي الأمور بنى داره بجوار الكعبة فسميت "دار الندوة"، ثم توجهه لتنظيم الحياة الاقتصادية، فكان "الإيلاف" أهم منجزاته، ومنه

استمدت مكة سلطتها الحقيقية إلى جانب سلطتها الدينية، فالتجارة كانت أهم ما شُغل به قصى وأو لاده من بعده، وهم الذين عقدوا الاتفاقيات التجارية والأمنية مع الدول المجاورة، وآل إلى أربعة منهم أمر رئاسة قوافل قريش إلى تلك البلدان، فقد ذكر الطبري متحدثاً عن بني عبد مناف:

"... فكانوا أول من أخذ لقريش العصم، فانتشروا من الحرم، أخدذ لهم هاشم حبلاً من ملوك الشام الروم وغسان، وأخذ لهم عبد شمس حبلاً من النجاشي الأكبر، فاختلفوا بذلك السبب إلى أرض الحبشة، وأخذ لهم نوفل حبلاً من الأكاسرة فاختلفوا بذلك السبب إلى العراق وأرض فارس، وأخذ لهم المطلب حبلاً من ملوك حمير فاختلفوا بذلك السبب إلى اليمن..."(١)، وإلى هذا النشاط التجاري الواسع يعزو المؤرخون غنى أو لاد قصى، والثراء الذي كانوا ينعمون به، وكان لموت هاشم المبكر أثره في إضعاف أو لاده وعشيرته. وآل أمر هذه العشيرة من بعده إلى أخيه المطلب الذي لم يكن له من المكانة واليسار ما كان لأخيه، وظلل حال بنى هاشم في ضعف حتى انتقلت رئاستهم إلى ابن هاشم، الذي ولد له مــن لشرفها لا تنكح الرجال في قومها حتى يشترطوا لها أن أمرها بيدها، إذا كرهت رجلاً فارقته، ولما ولد لها عبد المطلب تركه أبوه في رعايتها ورعاية أخوالـــه، وظل عبد المطل في يثرب حتى غدا غلاماً دون المراهقة ثم خرج إليه عمه المطلب فأعاده إلى أهله في مكة على كره من أمه.

<sup>(</sup>١) الطبري: ج٢، ص٢٤٠.

توفي المطلب في اليمن في أثناء تجارة له، فتولى عبد المطلب رئاسة بني هاشم وآل إليه ما كان لأبيه وعمه من بعده أمر السقاية والرفادة، أهم وظائف حكومة مكة، وقام بحفر بئر زمزم التي أصبحت المصدر الرئيس للماء في مكة وسقاية الحجيج، وقد أدى حفره لهذه البئر إلى منازعات ومصادمات بينه وبين قريش التي كانت تريد أن يكون لها نصيب من هذا الشرف، وكانت حجتها أن البئر بئر إسماعيل ويحق لها أن تشاركه في حفره، وكان عبد المطلب يرى أنه قد خص وحده بهذا الأمر دون غيره (ولهذا الموضوع قصة طويلة فيها مسحة أسطورية تفقدها الكثير من أهميتها التاريخية)(١).

لم يكن لعبد المطلب من الأولاد إلا ولد واحد هو الحارث الذي ساعده في حفر البئر، وقد نذر حين لقي ما لقي من الأذى والمنافسة من قريش في أثناء حفره البئر، لئن ولد له عشرة أولاد ذكور وكبروا وأعزه الله بهم، لينحرن أحدهم لوجه الله عند الكعبة، ولما تحققت هذه الأمنية، وصار لعبد المطلب عشرة أولاد ذكور، أخبر هم بقصة نذره وطلب منهم الوفاء به، فاستجابوا له جميعاً، وتركوا له القرار في اختيار الطريقة التي يوفّى بها نذره، فاقترع بينهم بالقداح عند هبل في جوف الكعبة، وضرب القداح، فخرج القدح على عبد الله وكان أصغرهم وأحبهم إليه، وعلى الرغم من كل ما يحمله عبد المطلب من حب لابنه الصغير، هم بذبحه، إلا أن قريشا منعته من الإقدام على هذا الفعل، وطلبت منه أن يستشير العرافين فيما يفعل، فأشاروا عليه أن يقترح بالقداح مرة أخرى على عبد الله وعلى عشرة من الإبل، فإن رضيت الآلهة كان الأمر كذلك وإلا زيدت الإبل،

<sup>(</sup>١) أنظر: ابن هشام، ق١، ص١٤٢ وما بعدها. ابن سعد: ج١، ص٨٣ وما بعدها.

عشراً عشراً حتى ترضى الآلهة، فظل يزيدها حتى بلغت المائة فرضيت الآلهــة وقبلت الفداء.

من الأحداث الأخرى المهمة التي وقعت في زمن عبد المطلب محاولــة الأحباش غزو مكة بقيادة أبرهة الأشرم، وكان الأحباش بعد احتلالــهم اليمـن، يطمحون، بتحريض من البيزنطبين، للسيطرة على خطوط التجارة واحتكار نقلـها من اليمن إلى الشام، وهذا الطموح لن يتحقق لهم دون احتلال مكــة وإضعاف مركزها ومكانتها الدينية والتجارية، خاصة وأن المكبين كانوا يقومون بدور مـهم في العمليات التجارية بين اليمن والشام، لذلك زحف أبرهة بجيش كبــير تتقدمـه الفيلة التي ساهمت كثيراً في إرهاب العرب، فسميت الحملة عندهم بحملة الفيــل وسمى عام حدوثها بعام الفيل، وقد أنقذ الله -سبحانه وتعالى- الكعبة مــن شـره وأرسل إليه طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، كما وضح القرآن الكريم فــي سورة الفيل، وهلك جيش أبرهه وفشل في غزو مكة وهدم الكعبة، وعاد مــهزوماً إلى اليمن.

لقد كان الهدف المعلن للحملة -كما أشرنا- تهديم الكعبة، فكان لذلك أثـر كبير في إيقاظ وعي المكيبن بأهمية كعبتهم ومكانة مدينتهم الدينية، فتوحدوا مـن أجل تعظيم شأنها، ونشأت نتيجة ذلك الحدث حركة المتشددين في الديـن الذيـن يعرفون بـ "الحمس"، وكان لعبد المطلب دور بارز في مواجهة هذه الحملة، علـي الرغم من أن بعض المصادر نسبت إليه مقولة: "أن للبيت ربا سـيمنعه"، وهـو موقف سلبي انسحابي لا ينسجم وزعامة عبد المطلب لمكة ومسؤليته عن البيـت الحرام وما يحويه من مقدسات لدى جميع العرب، ولم يعش عبد المطلب طويـلاً بعد هذه الحملة ومات ليترك زعامة بني هاشم إلى ابنه الزبير بين عبـد المطلب،

الذي لم يكن -على ما يبدو - مؤهلاً لهذه الزعامة، فانتقلت منه إلى أخيه أبي طالب، ولابد من الإشارة إلى أنه خلال زعامة الزبير القصيرة كان هناك حدثان مهمان في تاريخ العرب قبل الإسلام، ولهما صلة بسيرة رسولنا الكريم محمد على هما: حرب الفجار، وعقد حلف الفضول، -وسنأتي على ذكر صلة الرسول بهما بعد حين-.

استمرت زعامة أبي طالب لبني هاشم إلى ما بعد ظهور الإسلام وإلى ما قبل الهجرة بثلاث سنوات وقد ساءت خلالها أحوال الأسرة ومالت إلى الفقر، وللتدليل على فقر أبي طالب تذكر المصادر أنه كان يرعى الإبل لكسب عيشه (۱).

وعبد الله بن عبد المطلب والد رسولنا الكريم - هو أخ شقيق للزبير وأبي طالب بن عبد المطلب، وكان يعمل في التجارة أيضاً، وقد توفي في سن مبكرة عند أخواله في يثرب، وقد كانت وفاته قبيل ولادة ابنه محمد وقد توقي فوت قصير، وزوجته هي آمنة بنت وهب من بني زهرة من قريش، وأمها كانت من بني عبد الدار وجدتها لأمها من بني أسد، وهذه الصلات أتاحت لمحمد الارتباط بالعديد من الأسر ذات المكانة المرموقة في مجتمع مكة.

<sup>(</sup>١) الأزرقي، أخبار مكة: ج١، ص٧١.

## ثانياً: المولد والنشأة

ولد النبي محمد بن عبد الله ﷺ بمكة في عام الفيل، المصادف سنة و٧٥م، وكان والده قد توفي قبل ولادته، بحسب بعض الروايات، في حين تذكر روايات أخرى أن وفاة والد الرسول الكريم كانت بعد ولادة ابنه بشهر، أو بسنة أو ثمانية وعشرين شهر أ(١)، وفي كل الأحوال فقد نشأ الطفل محمد يتيماً فكفله جده عبد المطلب، ولما ولد رسول الله ﷺ التمسوا له المراضع فأرضعته ثويبة مولاة أبي هلب أياماً، وثويبة هذه كانت قد أرضعت قبله عمه الحمزة بن عبد المطلب، وأرضعت بعده أبا سلمه بن عبد الأسد المخزومي، فكانا أخويه من الرضاعة.

أما سيدنا محمد ﷺ المشهورة فهي حليمة السعدية، وهي حليمة بنت أبي ذؤيب من بني سعد بن بكر بن هوازن بن منصور، وتذكر كتب السيرة أن حليمة خرجت من بلدها مع زوجها وولدها الصغير إلى مكة تلتمس الرضعاء، وذلك في سنة مجدبة لم تبق لهم زرعاً ولا ضرعاً، وكانت حليمة واحدة من عشرة نسوة من قومها قدمن مكة جميعاً لنفس الغرض، وقد عرض الطفل محمد على النسوة العشر فرفضنة جميعاً لأنهن علمن أن أباه متوفى وأنه في كفالة جده وأمه، ولسم تحط حليمة بطفل غيره، وكرهت أن تعود دون رضيع فقبلته، وظل في كفالتها مدة عامين حتى فطم، فعادت به إلى أمه التي طلبت إليها الرجوع به وإبقاءه في كفالتها لأنها تخاف عليه من وباء مكة. وعاد محمد مع حليمة إلى أرض بنسي

<sup>(</sup>١) حول هذه الروايات، أنظر الطبري: ج٢، ص٢٧٧ وما بعدها.

سعد بن بكر وظل بينهم حتى بلغ الخامسة من عمره، حين أعادت حليمة وسلمته إلى جده (۱)، وظل مع أمه وفي حضانة أم أيمن، وكانت مملوكة لأبيه إلى أن بلغ النبى ست سنين.

في هذه المرحلة المبكرة من سني حياته وهو على أشد ما يكون من الحاجة إلى الرعاية والحنان، بدأ يواجه الصعاب بفقدان أقرب الناس إليه، فتوفيت والدته السيدة آمنة بنت وهب وهو ابن ثماني أو ست سنين "بالأبواء" ما بين مكة والمدينة (يثرب)، وذلك في أثناء عودتها من يثرب حيث كانت وابنها يروران أخواله من بني عدي بن النجار، وقيل أنها مضت إلى يثرب قبر زوجها ومعها عبد المطلب جد النبي وأم أيمن حاضنته، وفي أثناء انصرافهما إلى مكة توفي ت بالأبواء، ثم كفله جده عبد المطلب وضمه إليه، وكان يؤثره على بنيه، ويغمره بحنانه، ويرفه عليه أكثر مما يرفه على ولده، وكان يقربه منه ويدنيه إليه، ولا يقدم على تناول طعام إلا إذا قدم النبي إليه، وقد يجلسه فخذه فيؤثره بأطيب طعامه.

ومن صور الرعاية والاهتمام التي كان لها أثر طيب في تكوين شخصيته تذكر كتب السيرة النبوية، أن جده عبد المطلب زعيم مكة كان يفرش له في ظل الكعبة، ويجلس بنوه حول فراشه إلى خروجه، فإذا خرج عبد المطلب قاموا على رأسه مع عبيده إجلالا له، وكان "محمد" يأتي، وهو بعد غلام، فيجلس على الفراش، فيأخذه أعمامه ليؤخروه ويبعدوه، فيأمرهم عبد المطلب بإبقائه، ويقول

<sup>(</sup>١) ابن هشام: ق١، ص١٦٨. ابن سعد: ج١، ص١١٢.

لهم: "دعوة فإنه له شأن أما ترونه؟ ويقبّل رأسه وفمه، ويمســح ظـهره ويسـّر بكلامه وما يرى منه"(١).

ثم توفي جده عبد المطلب وقيل أنه توفي وعمره يومئذ ما بين الثمانين والتسعين، فبكاه النبي وهو بعد ابن ثماني سنين خلف سريره، ودفن عبد المطلب بالحجون بمكة، وذكر أن عبد المطلب لما حضرته الوفاة جمع بينه وأوصاهم برسول الله هي، وكان الزبير بن عبد المطلب وأبو طالب أخوي عبد الله، والد النبي، لأمه فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخروم، وكان الزبير أسنهما، فاقترع الزبير وأبو طالب أيهما يتكفل بالطفل "محمد"، فأصابت القرعة أبا طالب، فضمه إليه، وقيل بل اختاره محمد هي على الزبير، إذ كان أبو طالب ألف عميه به، وقيل إن عبد المطلب أوصاه بأن يكفله بعده، وكان "النبي" يحبه ولا ينام إلا بجواره، فشب رسول الله في رعاية عمه أبي طالب.

<sup>(</sup>١) ابن هشام: ق١، ص١٦٨.

## المبحثالثاني

# المشاركة في الحياة الاجتماعية

هناك أحداث تاريخية ومحطات مهمة عاشها وعاصرها رسولنا الكريم، محمد بن عبد الله على بعثته، فكان لها أبلغ الأثر في رسم معالم شخصيته الفذة، التي فاضت على البشرية بالخير والنور والعطاء، وأهم تلك الأحداث هي:

## ١-الرحلة الأولى إلى الشام:

لما بلغ النبي التي عشرة سنة من عمره، خرج أبو طالب إلى الشام في تجارة، وكان رسول الله يألفه و لا يفارقه، فسأله أن يصحبه، فأبى أبو طالب ضناً به وخوفاً عليه من مشقة الطريق، فاغتم النبي وبكى، فرق له أبو طالب وأخرجه معه، فلما وصلت القافلة إلى بصرى من أرض الشام رآه راهب نصراني منقطع في صومعة له ببصرى، يقال له بحيرى أو بحيراء، ولمح في محمد الغلام مخايل النبوة وعلاماتها، فأوصى أبا طالب بأن يعود به إلى بلده وأن يحذر عليه اليهود، فما كاد أبو طالب ينتهي من تجارته بالشام حتى بادر بالعودة إلى مكة، ولم يسافر به بعد ذلك خوفاً عليه (۱).

<sup>(</sup>١) ابن سعد: ج١، ص١٥٥.

## ٢- المشاركة في حرب الفجار:

"الفجار" هي عدة حروب وقعت في الأشهر التي يحرم فيها القتال، وقد تحدثنا عنها في القسم الأول من هذا الكتاب، وقد شارك الرسول في في إحداه وهو في حوالي السنة الخامسة عشرة من عمره حيث قامت حرب بين قريش ومن معهم من كنانة، وكان سبب قيامها أن عروة بن الرحّال من هوازن، أجار لطيمة للنعمان بن المنذر، ملك الحيرة، وقد كان النعمان يبعث في كل عام إلى سوق عكاظ لطيمة في جوار رجل شريف من أشراف العرب يجيرها حتى تباع هناك، ويشتري له بثمنها من أدم الطائف ما يحتاج إليه، فقام رجل من بني ضمرة بن بكر بن كنانة -يقال له البراض بن قيس - وقال له: أتجبرها على كنانة؟! فأجاب عروة: نعم، وعلى الخَلْق كله، وكتم له البراض ذلك، ثمم غافله وقتله في الشهر الحرام.

عندما علمت قريش بمقتل عروة (من هوازن) على يد البراض (من كنانة) في الشهر الحرام وفي سوق عكاظ، هرعت لحمايته لأنه منها، كما هبتت هوازن للأخذ بثأر قتيلها، وقام قتال بين قريش وهوازن في الشهر الحرام، الأمر الذي دعى إلى تسمية هذه الحرب بـ (حرب الفجّار).

وقد شهد الرسول الكريم محمد ﷺ هذه الحرب إذ أخرجه أعمامه، ويذكر الرسول هذه الحرب ويقول: كنت أنبل على أعمامي، أي أرد عليهم نبل عدوهم إذا رموهم بها، ويدعي ابن اسحق أن حرب الفجار حدثت ولمحمد من العمر عشرين عاماً (۱).

<sup>(</sup>١) ابن هشام: ق١، ص١٨٤.

### ٣-حلف الفضول:

بعد حرب الفجّار عقد حلف الفضول، ويعد هذا الحلف امتداداً متطوراً لحلف سابق أطلق عليه "حلف المطيبين" (۱). وقد عقد حلف الفضول في مكة بسبب رجل من اليمن كان قد باع سلعة إلى العاص بن وائل السهمي، فمطله هذا بالثمن حتى يئس، فجاء مكة وأخبر الناس عن ظلامته، فمشت قريش إلى بعضها واجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان وقرروا الاتفاق على نصرة المظلوم من الظالم، وكان أعضاء هذا الحلف هم فئات من قريش الشتركت في حلف المطيبين وتتألف من بني هاشم والمطلب ابني عبد مناف، وزهرة بن كلاب وتيم بن مرة وبني الحارث بن فهر (۱)، وتقول المصادر أن الرسول عصر هذا الاجتماع وهو في مقتبل عمره، وقال فيه على: "لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفاً ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت"(۱).

## ٤- نرواجه من حديجة بنت خويلد:

هي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي، وكانت من أشرف نساء قومها وأعلاهم نسباً وأكثرهم مالاً، وتشير المصادر إلى أنها هي التي أرسلت إلى الرسول تعرض عليه نفسها وتحبذ له الزواج منها، على الرغم من أن أشرف قومها وسادتهم كانوا يتمنون الزواج منها، وتؤكد تلك المصادر

<sup>(</sup>١) أنظر: القسم الأول/ الفصل الرابع من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) المسعودي، مروج الذهب: ج٢، ص٢٧٦.

<sup>(</sup>٣) ابن سعد: ج١، ص١٢٩.

بأن زواجها منه قد تم بعدما تأكد لها ما سمعته عنه من شرف ونزاه وأمانة البان خروجه بتجارة لها إلى الشام، وقصة خروج الرسول محمد بلا بتجارة خديجة إلى الشام، وهي ثاني سفرة له إلى تلك البلاد قبل البعثة، ملخصها كالآتي: لما بلغ محمد الخامسة والعشرين من عمره قال له عمه أبو طالب: أنا رجل لا مالي لي وقد اشتد الزمان علينا، وهذه عير قومك وقد حضر خروجها إلى الشام، وخديجة بنت خويلد تبعث رجالاً من قومك في عيرانها، فلو جئتها فعرضت نفسك عليها لأسرعت إليك، وبلغ خديجة ما كان من حوار بين مجمد وعمه، فأرسلت إليه وعرضت عليه الخروج بتجارتها وقالت له أنا أعطك ضعف ما أعطي رجلاً من قومك. وقبل محمد عرض خديجة وخرج بالتجارة برفقة خادمها أعطي رجلاً من أخلاقه ومكرماته ما جعله يعود ليقص على سيدته أخباراً ميسرة الذي رأى من أخلاقه ومكرماته ما جعله يعود ليقص على سيدته أخباراً وفيراً (۱).

تتباين الروايات حول موضوع خطبة الرسول لها، فبعضها تذكر أنها عرضت عليه نفسها بوساطة امرأة تدعى "نفسية بنت مُنية" (٢)، وبعضها الآخر يذكر أنها عرضت عليه نفسها مباشرة ومن غير وساطة، وأيا كان الصحيح فقد قبل محمد العرض وخطبها إلى عمها عمرو بن أسد الذي كان رجلاً مسنأ وحضر الرسول ومعه عماه أبو طالب وحمزة فزوجها عمرو إياه (٢).

<sup>(</sup>۱) ابن سعد: ج۱، ص۱۲۹–۱۳۱.

<sup>(</sup>۲) ابن سعد: ج۱، ص۱۳۱.

<sup>(</sup>٣) ابن هشام: ق١، ص١٨٩.

كان النبي على حين تزوجها في الخامسة والعشرين من عمره، وكانت هي في الأربعين من عمرها، وأصدقها محمد عشرين بكرة، وكانت أول امرأة يتزوجها، ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت، أما هي فكانت قد تزوجت قبله مرتين، وقد ولدت لمحمد على سبعة أولاد هم: القاسم الذي ولد بمكة قبل الإسلام وبه كان يكنى، ثم ولدت له زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، ثم ولد له في الإسلام منها عبد الله فسمي الطيب، ثم الطاهر، وقد مات جميع الذكور من هؤلاء وهم صغار السن (۱).

لقد شكل هذا الزواج منعرجاً مهماً في حياة رسولنا الكريم ﷺ، فقد أمن له مركزاً مرموقاً في المجتمع المكي وساعدته ثروة خديجة على العيش الآمن الرغيد الذي لا يخالطه خوف من الغد، ولا جهد جهيد في سبيل لقمة العيش.

وعلى الرغم من أن المصادر تصمت تماماً عن نوع العمل الذي مارسه "محمد" بعد زواجه وحتى بعثته، أي لمدة خمسة عشر عاماً، وفيما إذا كان قد عاد الخروج بتجارة خديجة إلى الشام، أو أنه من الممكن أن نتصور أنه أخذ يعهد بالخروج بهذه التجارة إلى أشخاص آخرين يستأجرهم لهذا الغرض، فكانت السنوات التي مرت بين زواجه من خديجة وبعثته سنوات تأمل واستعداد وتهيؤ للمهمة الكبيرة، والرسالة العظيمة التي سيحملها بكل جدارة واقتدار، أما جانب آخر فقد سجل التاريخ لهذه المرأة أروع الصور، وكانت مثالاً للمرأة العربية الفاضلة والزوجة الأمينة التي كان لعطفها وحبها وتضحياتها أكبر الأكثر في تعهد رسولنا الكريم ورعايته قبل بعثته وبعدها.

<sup>(</sup>۱) ابن سعد: ج۱، ص۱۳۳.

## ٥-مشاركته في إعادة بناء الكعبة:

تذكر المصادر أن الكعبة بنيت قبل الإسلام ثلاث مرات، الأولى حين بناها شيت بن آدم، والثانية حين بناها إبراهيم عليه السلام، والثالثة حين بنتها قريش هذه المرة قبل ظهور الإسلام بخمس سنين، وتذكر هذه المصادر أن الذي دفع قريشاً على بنيانها أن سيلاً أتى من فوق الردم الذي بأعلى مكة، فخافوا أن يجرف السيل الكعبة ويخربها، ويقال أن الكعبة كانت عبارة عن حجارة مرصوصة بعضها على بعض من غير ملاط بارتفاع أعلى من القامة بقليل، ومن غير سقف، فأرادوا أن يجعلوها أعلى من ذلك وأن يجعلوا لها سقفاً، واستعملوا في بنائها خشب سفينة كانت لتاجر رومي رماها البحر على شواطئ جدة فتحطمت وأخذوا خشبها، وجمعت قبائل قريش الحجارة لبنائها، وارتفع البناء حتى بلغ موضع الحجر الأسود، فاختلفوا فيمن يكون له شرف وضعه في مكانه، وكادت الحرب أن تقع بينهم، واتفقوا أخيرا على تحكيم أول الداخلين عليهم.

وكان أول الداخلين محمدا بن عبد الله هي، فقصوا عليه أمرهم، فطلب رداء ووضع فيه الحجر الأسود، ودعا كل قبيلة أن تأخذ بناحية منه، ولما بلغ الحجر الأسود موضعه أخذه بيده ووضعه في مكانه، وأوقف بحكمته نزاعا كان يؤدي إلى قتال بين القبائل، كما أن هذا الحدث ترك، من جانب آخر، أثره في تثبيت مكانة الرسول محمد بين القبائل وتقدير هم لحكمته ورجاحة عقله، خاصة وأنه وقع قبيل البعثة النبوية الشريفة بما يقرب من خمس سنوات (١).

<sup>(</sup>١) ابن هشام: ق١، ص١٩٢ وما بعدها.

# الفصل الثانية سيرة الرسول مكمد بن عبد الله من المبعث كنة المحكرة

#### المبحث الأول: التحنث ونزول الوحي

#### المبحث الثاني: الدعوة إلى الإسلام

- المسلمون الأولون.
- الدعوة العلنية ومعارضة قريش.
- أسباب المعارضة للدعوة الإسلامية.
  - أساليب قريش في مقاومة الإسلام.
    - الهجرة إلى الحبشة.
    - المقاطعة الاقتصادية.

### المبحث الثالث: محاولات نشر الإسلام خارج مكة

أو لا: الرحلة إلى الطائف.

ثانيا: الاتصال بالقبائل الأخرى.

ثالثًا: بيعتا العقبة الأولى والثانية

## المبحث الأول

# التحنث ونزول الوحي

أشرنا سابقا إلى أن المصادر تكاد تسكت تماما عن أية تفاصيل مهمة تخص حياة رسولنا الكريم وخلال الحقبة الممتدة بين زواجه من السيدة خديجة وبعثته، والتي كان أمدها خمسة عشر عاما، وعلى الرغم من أن القرآن الكريم لا يشير إلى السن الذي تتزل فيه الوحي على الرسول محمد وأن ما مذكور فيم من اعتبار سن الأربعين سن النضج والكمال(١)، دفع معظم المؤرخين إلى الاعتقاد بأن بدء الوحي كان والرسول محمد و أي الأربعين من عمره أو أكثر بقليل(١).

<sup>(</sup>١) قال تعالى: ﴿حتى إذا بلغ أشده وبلغ أمربعين سنة، قال مرب أو نرعني أن أشكر نعتمك التي أنعمت على وعلى والدي ... ﴾ [سورة الأحقاف: ١٥].

<sup>(</sup>٢) يذكر الطبري أن: ابن عباس وسعيد بن المسيب يزعمان أن محمد اكان في الثالثة والأربعين من عمره حين أنزل عليه الوحي لأول مرة، أنظر الطبري: ج٢، ص٢٩٢.

 <sup>(</sup>٣) يتحنث هنا بمعنى "يتعبد" وقد تكون "ثاء" يتحنث بدلا من "فاء" يتحنف. وهناك تشابه كبير
 في اللفظ بين كلمة "يتحنث" هذه وكلمة تحنوث Tehinnoth العبرية التي تعني "التضرع".

والعبادة، وقبل أن نعرض نصوص تلك الروايات عن هذه المرحلة المهمة والخطيرة من تاريخ النبوة، والتي تحمل في ثناياها بعض التباين والاختلاف، نجمل أهم ما جاء فيها من حقائق تاريخية عن هذه المرحلة.

لما بلغ النبي محمد ﷺ أربعين سنة بعثه الله تعالى رحمة للعالمين، وأول ما بدئ به رسول الله من الوحى الرؤيا الصادقة في أثناء نومه، فكان لا يرى رؤيا إلا كان مثل فلق الصبح، ثم حجب إليه الخلاء والانفر اد بنفسه، فكان يخلو بغار حراء يتحنث في الليالي ذوات العدد حتى جاءه الحق و هو في الغاز، وذكر كتاب السيرة أن النبي ﷺ أول ما بعث كان يسمع من يدعوه دون أن يرى شــيئا، فيمضى، فأفضى بذلك إلى زوجه خديجة، وقال: "خشيت أن يكون قد عرض لي أمر، قالت: "وما ذاك؟"، قال إذا لوت دعيت فأسمع صوتا و لا أرى شيئا، فقد خشيت"، قالت: "ما كان ليفعل بك سوءا، إنك لتصدق الحديث، وتصل الرحم وتؤدي الأمانة" ثم انطلقت به إلى ورقة بن نوفل، فقص عليه ما سمعه، فطمأنـــه ورقة ونصحه بأن يثبت للصوت حتى يسمع ما يقال له، وبشر خديجة بنبوته، وتابع النبي خروجه للخلوة والانفراد بنفسه بعيدا عن قومه. وذكر ابن اسحق أنه كان إذا خرج للخلوة أبعد حتى تحسر عنه البيوت، ويفضى إلى شعاب مكة وبطون أوديتها، وكان يجاور في غار حراء شهرا فيخلو فيه الأيهام والليهالي يتحنث فيه على عادة الحنفية، ويطعم من يقدم الكعبة، فيطوف بها سبعا، ثم يعود الے دار ه.

وما زال كذلك حتى نزل عليه الوحي وهو ابن أربعين سنة في شهر ربيع الأول، وقيل في ١٧ رمضان ففي هذا الشهر خرج الرسول إلى حراء كما كان يخرج لجواره، حتى إذا كان الليلة التي أكرمه الله فيها برسالته جاءه جبريل

عليه السلام فعرض له ليلة السبت وليلة الأحد، ثم أتاه بالرسالة يوم الاثنين لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان، ويكاد يجمع الأخباريون على أن أول ما نسزل على النبي من القرآن سورة العلق، فقد نزل عليه جبريل وهو في غسار حراء وقال له: "إقرأ" فقال النبي: "ما أنا بقارئ" فأذه فضمه إليه ضمة قوية ثم أطلقه، وعاد يقول له: "إقرأ"، فكرر النبي قوله: "ما أنا بقارئ، فأذه وضمه إليه للمرة الثانية ثم أرسله، وكرر ما طلبه للمرة الثالثة، فرد عليه النبي بقوله: "ما أقرأ"، فقرأ أباسم مربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ومربك الأكرم، الذي علم الإنسان ما لم يعلم الأنها النبي، فانصرف عنه، شم فتر الوحي عن النبي فترة حتى شق عليه ذلك، فأحزنه حزنا شديدا حتى جعل يأتي رؤوس الجبال مرارا، وكان كلما أوفي على ذروة جبل بدا له جبريل عليه السلام يقوله له "إنك نبي"، فيسكن لذلك جأشه، وترجع إليه نفسه (۱).

إن الروايات المتعلقة بمرحلة التحنث والانقطاع بغار حسراء ومن شم بدايات نزول الوحي التي نقلها لنا الأخباريون وكتاب السيرة تشكل المصدر الأساسي في تأريخ هذه الحقبة من التاريخ، تلك الحقبة التي تعد منعرجا حاسما في تاريخ الإنسانية، كما تسجل لنا مقدمات رسالة الإسلام السمحاء التي حملها وبشر بها الرسول الأمين محمد بن عبد الله ، ولما كانت كل روايسة تتتاول جانبا من جوانب هذا الحدث العظيم، سنستعرض أهم تلك الروايات ليقف القارئ

<sup>(</sup>١) سورة العلق: ١-٥.

<sup>(</sup>٢) أنظر: ابن سعد: ص١٢٥ وما بعدها. ابن هشام: ق١، ص٢٣٥ وما بعدهـا. الطـبري: ج٢، ص٢٩٨ وما بعدها.

على ما في بعضها من ضعف أو تتاقض أو اختلاف، أما المعلومات التي وردت في ثنايا آيات القرآن الكريم عن هذه الحقبة، فلا جدال حولها ولا اختلاف لأنها قول الحق المبين.

أورد الطبري(١) رواية ابن شهاب الزهري على الشكل الآتي: "... كان أول ما ابتدئ به رسول الله على من الوحى الرؤيا الصادقة، كانت تجيء مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان بغار حراء يتحنث فيه الليالي ذوات العدد قيل أن يرجع إلى أهله، فيتزود لمثلها، حتى فاجأه الحق، فأتاه، فقال: يا محمد، أنت رسول الله! قال رسول الله ﷺ: فجثوت لركبتي وأنا قائم، ثـــم زحف ت ترجف بوادري، ثم دخلت على خديجة: فقلت: زملوني، زملوني! حتى ذهب عني الروع، ثم أتاني فقال: يا محمد، أنت رسول الله. قال: فلقد هممت أن أطرح نفسى من حالق من جبل، فتبدئ لى حين هممت بذلك، فقال يا محمد، أنا جـبريل، وأنت رسول الله، ثم قال: اقرأ، قلت: ما أقرأ؟ قال: فأخذني فغتني ثلاث مرات، حتى بلغ منى الجهد، ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقر أت. فأتيت خديجة، فقلت: لقد أشفقت على نفسى، فأخبرتها خبري، فقالت: أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتؤدى الأمانة، وتحمل الكل، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت بي إلى ورقة بن نوفل بن أسد، قالت: اسمع من ابن أخيك، فسألنى فأخبرته خبري، فقال: هذا الناموس الذي أنزل على موسى بن عمران، ليتني فيها جذع، ليتني أكون حيا حيـــن يخرجــك قومك. قلت: أمخرجي هم؟ قال: نعم، إنه لم يجيء رجل قط بما جئت به إلا

<sup>(</sup>١) الطبري: ج٢، ص٢٩٨-٢٩٩.

عودي، ولئن أدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، ثم كان أول ما نــزل علـي من القرن بعد "إقرأ"، نوت، والقلم ومــا يسـطرون ... ويــا أيــها المدتــر...، والضحى..." ويتابع الزهري هذه الرواية فيقول "فتر الوحي عــن رســول الله المترة، فحزن حزنا شديدا، جعل يغدو على رؤوس الجبال ليتردى منـــها، فكلمــا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل، فيقول: إنك نبـــي الله، فيسـكن لذلــك جأشــه، وترجع إليه نفسه، فكان النبي اليه يحدث عن ذلك، قال: فبينما أنا أمشي يومــا، إذ رأيت الملك الذي كان يأتيني بحراء على كرسي بين السماء والأرض فجئثت منه رعبا، فرجعت إلى خديجة فقلت: زملونــي، فزملنـاه، أي دثرنـاه، فـأنزل الله عزوجل: يا أيها المدثر ... قال الزهري: فكان أول شيء أنزل عليه: اقــرأ باســم ربك الذي خلق، حتى بلغ: ما لم يعلم".

رواية أخرى للطبري ينقلها عن يحيى بن أبي كثير عن جابر بن عبد الله الذي يدعي أنه ينقل ما سمعه عن الرسول: "قال الي الرسول الله" -: جاورت في حراء، فلما قضيت جواري فاستنبطت الوادي فنوديت، فنظرت عن يمني وعن شمالي، وخلفي وقدامي، فلم أرد شيئا فنظرت فوق رأسي، فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض، فخشيت منه، ... فلقيت خديجة، فقلت: دثروني، وصبوا علي ماء، وأنزل علي، يا أيها المدثر قم فأنذر "(۱).

<sup>(</sup>١)الطبري: ج٢، ص٣٠٣-٢٠٤.

أما ابن اسحاق صاحب أقدم مؤلف في السيرة النبوية وصلنا مؤلفه الكامل تقريبا(۱)، فينقل إلينا رواية كيسان، مولى آل الزبير، قال: سمعت عبد الله ين الزبير وهو يقول لعبيد بن عمر بن قتادة الليثي: حدثنا يا عبيد، كيف كان بدء ما امبتدئ به رسول الله هم من النبوة حين جاءه جبريل عليه السلام؟ قال: فقال عبيد وأنا حاضر يحدث عبد الله بن الزبير ومن عنده من الناس: كان رسول الله يج يجاور في حراء من كل سنة شهرا، وكان ذلك مما تحنث به قريش في الجاهلية... يطعم من جاءه من المساكين، فإذا قضى رسول الله جبواره من شهره ذلك، كان أول ما يبدأ إذا انصرف من جواره، الكعبة، قبل أن يدخل بيته، فيطوف بها سبعا أو ما شاء الله من ذلك، ثم يرجع، إلى بيته، حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله تعالى به فيه ما أراد من كرامته، من السنة التي بعثه الله تعالى يخسر فيها، وذلك الشهر شهر رمضان، خرج رسول الله هم إلى حراء، كما كان يخسر لجواره ومعه أهله، حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله فيها برسالته، ورحم العباد بها، جاءه جبريل عليه السلام بأمر الله تعالى. "(۱).

الملاحظ في هذه الرواية أن النبي محمد ﷺ كان يخرج للتحنث والانقطاع للعبادة ويخرج معه أهله فهو ليس وحيدا ولا بعيدا عن الناس، أي ينفي موضوع الخلوة والبعد عن الناس الذي يرد في روايات أخرى.

<sup>(</sup>١) لم تصلنا سيرة ابن اسحق مباشرة، بل منقولة عن طريق ابن هشام الذي نقدها وحذف منها بعض الأقسام الضعيفة، وبعض الشعر المنحول.

<sup>(</sup>۲) ابن هشام: ق۱، ص۲۳۰-۲۳۲.

وننقل رواية أخرى ذكرها ابن اسحق أيضا عن وهب بن كيسان، جاء فيها "... قال رسول الله يلئة: فجاءني جبريل، وأنا نائم، بنمط من ديباج فيه كتلب، فقال، اقرأ، قال: قلت ما أقرأ: فغتني به حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني، فقال: اقرأ، قلت: ماذا أقرأ؟ قال: فغتني به حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني، فقال: اقرأ، قال: فقلت: ماذا أقرأ... فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق... قال: فقرأتها شهانتهى فانصرف عني وهببت من نومي فكأنما كتب في قلبي كتابا. قال: فخرجت حتى إذا كنت في وسط من الجبل سمعت صوتا من السماء يقول: يا محمد، أنست رسول الله وأنا جبريل، قال: فرفعت رأسي إلى السماء أنظر، فإذا جبريل في حبريل، قال: فوقفت أنظر إليه فما أتقدم وما أتأخر، وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء، قال: فلا أنظر من ناحية منها إلا رأيته كذلك، فما زلت واقفا ما أتقدم أمامي وما أرجع ورائي، حتى بعثت خديجة رسلها في طلبي، فبلغوا أعلى مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في مكاني ذلك، ثم انصرف عني"(۱).

الملاحظ أن ابن اسحاق وحده يؤكد بوضوح أن اللقاء بـ "الملك" في حراء كان عن طريق الرؤيا "في النوم" فيما أن الآخرين كالطبري وابن سعد يسكتون عن الأمر ولا يدققون صفة اللقاء الأول وبداية الوحي.

يكمل ابن اسحق روايته السابقة موضحا موقف السيدة خديجة من الحدث فيذكر عن رسول الله ﷺ "... وانصرفت راجعا إلى أهلي حتى أتيت خديجة

<sup>(</sup>۱) ابن هشام: ق۱، ص۲۳۲-۲۳۲.

فجلست إلى فخذها مضيفا إليها، فقالت يا أبا القاسم، أين كنت؟ فوالله لقد بعثت رسلي في طلبك حتى بلغوا مكة ثم رجعوا لي، ثم حدثتها بالذي رأيت، فقال: ابشر يا ابن عم وأثبت، فوالذي نفس خديجة بيده أني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة، ثم قامت فجمعت عليها ثيابها، ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل ابن أسد، وهو ابن عمها، وكان ورقة قد تنصر وقرأ الكتب وسمع من أهل التوراة والإنجيل، فأخبرته بما أخبرها به رسول الله أنه رأى وسمع، فقال ورقة بن نوفل: قدوس، والذي نفس ورقة بيده لئن كنت صدقتني يا خديجة لقد نوفل: قدوس، قدوس، والذي كان يأتي موسى وإنه لنبي هذه الأمة، فقولي له فليثبت"(١).

أما ابن سعد، صاحب "الطبقات الكبرى" فيذكر روايتين عن هذا الحدث، الأولى عن ابن عباس تقول: "فبينما رسول الله على ذلك وهو بأجياد إذ رأى ملكا واضعا إحدى رجليه على الأخرى في أفق السماء يصيح: يا محمد، أنا جبريل، يا محمد أنا جبريل فذعر رسول الله على من ذلك وجعل يراه كلما رفع رأسه إلى السماء، فرجع سريعا إلى خديجة فأخبرها خبره، وقال: يا خديجة، والله ما أبغضت بغضي هذه الأصنام شيئا قط ولا الكهان، وإني لأخشى أن أكون كاهنا، قالت: كلا يا ابن عم، لا تقل ذلك، فإن الله لا يفعل ذلك بك أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة، وإن خلقك لكريم ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل..."(٢).

<sup>(</sup>۱) ابن هشام: ق۱، ص۲۳۷–۲۳۸.

<sup>(</sup>۲) ابن سعد: ج۱، ص۱۹۶–۱۹۰.

إن تكشف شخصية ما ورائية وانطلاقة الوحي في الوقت نفسه مذكور بصفة واضحة في القرآن الكريم، وقد أشار إليها وإلى صدق الوحي في مناسبات عديدة وإلى كيفية تنزله على محمد ، وبشكل خاص في سورتي "التكوير والنجم" وسورة "التكوير" أقدم من "النجم" ويبدو هذا في أسلوبها على أنها دقيقة في وصفها.

فالوحي قول من "رسول كريم" أرسله الله، وليس بالتالي قول الله مباشرة، وهذا الرسول "ذو قوة"، وخير فإن النبي رآه "بالأفق المبين" والأرجـــح أن هـذه الرؤية تمت في الأول، وأن قول هذا الرسول المبلغ الأمين هو الوحــي القرآنــي الذي قد يكون ابتداء مع الرؤية.

قال تعالى: ﴿إنه لقول مرسول كريد، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثمر أمين، وما صاحبك مجنون، ولقد مرآه بالأفق المين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان مرجيع (٢).

<sup>(</sup>۱) ابن سعد: ج۱، ص۱۹۵.

<sup>(</sup>٢) سورة التكوير: ١٨-٢٥.

أما سورة "النجم" فتوضح التجربة الأولى للوحي بكـــل دقــة وتفصلها تفصيلا موضوعيا وكما انطبعت في نفس محمد والله تعـالى: ﴿ والنجـم إذا هوى، ما ظل صاحبك مروما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثـم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما مرأى، أفتمام ونه على ما يمرى، ولقد مرآه نزلة أخرى، عند سدم قالمنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدم قما يغشى، ما مراغ البصر وما طغى، لقد مرأى من آبات مربه الكبرى (١).

من جانب آخر، فإن آيات القرآن الكريم لم تذكر تاريخا معينا لنزول القرآن على الرسول، بل أشادت بشكل عام إلى يوم نزول الوحي، والشهر الذي أنزل فيه القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿إِنَا أَنْرَلْنَاهُ فِي لَيْلَةَ القَدْمِ، وما أدم الدما ليلة القدم (٣)، ﴿حد، والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مبام كة، إنا منذم بين (٤)، ﴿شهر مضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان (٥).

<sup>(</sup>١) هشام جعيط، في السيرة النبوية: ج١، ص٤٩.

<sup>(</sup>٢) سورة النجم: ١٨-١.

<sup>(</sup>٣) سورة القدر: ١-٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الدخان: ١-٣.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: ١٨٥.

## المبحثالثاني

## الدعوة إلى ألإسلام

لما أبطأ الوحي عن النبي بلا بعض الإبطاء، قال كفار قريش: "ودعه ربه وقلاه"، فنزلت عليه سورة الضحى، أقسم له ربه فيها أنه ما تركه وما أبغضه منذ أحبه، وبينما كان يسير يوما إذ سمع صوتا، فرفع رأسه إلى مصدره، فإذا جبريل بين السماء والأرض، فخشي منه النبي رهبة، ودخله منه روع، وأسرع إلى داره يرتجف وأتى خديجة وطلب منها أن تدثره، فنزلت عليه سورة المدثر إياأيها المدثر، ثم فأنذم، ومربك فكر، وثيابك فطهر (۱)، فبادر النبي بلا بالدعوة إلى الإسلام وترك عبادة الأوثان والأصنام وبدأ بأقرب الأقربين إليه، ثم دعا قومه مستخفيا ثلاث سنين، جهر بالدعوة بعدها.

## المسلمون الأولون:

أول ن آمن بنبوة ورسالة محمد بن عبد الله وأسلم زوجه السيدة خديجة بنت خويلد، فهي بذلك أول المسلمين عامة، وأول من أسلم من النساء.

<sup>(</sup>١) سورة المدثر: ١-٤.

حارثة مولى النبي، والمتفق عليه أن أول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة بن شرحبيل بن كعب بن عبد العزى، من الغلمان علي بن أبي طالب وكان يومئذ ابن عشر سنين، ومن الرجال الأحرار أبو بكر الصديق، وأسلم على يدي أبي بكر خمسة من كبار صحابة النبي هم: الزبير بن العوام بن خويلد، وعثمان بن عفان بن أبي ألعاص بن أمية، وعبد الرحمن بن عوف من بني زهرة، وسعد بن أبي وقاص من بني زهرة، وطلحة بن عبيد الله، جاء بهم إلى النبي فأسلموا وصلوا.

أما الدفعة الثالث كما يحددها ابن اسحق فكانت تضم أشخاصا منهم: أبو عبيدة من الجراح، وأبو سلمة بن عبد الأسد والأرقم بن أبي الأرقم، وعثمان بسن مضعون وأخواه قدامة وعبد الله، وعبيدة بن الحارث المطلب، وسعيد بن زيد بسن عمر و بن نفيل وامرأته فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب، وأسماء بنت أبي بكر، وخباب بن الأرت، وعمير ابن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود، ومسن أبرز من أسلم من قريش سليط بن عمرو بن عبد شمس، وخنيس بن حذافة بسن عدي، وعبد الله بن جحش، وجعفر بن أبي طالب، وخالد بن سعيد بن العساص، ونعيم بن عبد الله بن أسيد النحام، والأخيران من بين الأسماء التي تثير الاهتمام لوضعهما المالي والاجتماعي، فخالد كان أبوه من مشاهير رجال المال والأعمال في مكة، ونعيم كان سيد بني عدي، وعلى الرغم من أنه كان من أوائل من أسلم وأنه لم يترك مكة ويهاجر إلى المدينة حتى السنة السادسة مسن السهجرة ولعل

أسلم في هذه المرحلة عمار بن ياسر وصهيب بن سنان<sup>(١)</sup> وهما من المستضعفين آنذاك.

وبشكل عام يمكننا أن نصنف المسلمين الأولين في هذه المرحلة من تاريخ الدعوة الإسلامية إلى ثلاث فئات:

الفئة الأولى: وهم الشباب من الأسر المكية ذات النفوذ والقوة، سواء من الناحية المالية أو الاجتماعية أمثال خالد بن سعيد بن العاص، الذي سبقت الإشارة إليه، وغيره شباب آخرون يتصل نسبهم بأعظم الأسر المكية مركزا ونفوذا، وكثيرا ما كانت أسرهم في الصف الأول المعارض للرسول ودعوته، وفي أول مواجهة مسلحة واسعة بين المسلمين والمشركين، في معركة بدر، تجسدت حالة الانتماء الجديد بشكل جلي، عندما وقف الابن ضد أبيه أو الأخ ضد أخيه أو بن العم ضد أبناء عمومته وقبيلته، وكان لهذه الفئة مكانة الدعوة الحديدة.

الفئة الثانية: هم شباب أيضا ولكنهم من أسر أقل نفوذا من رجالات الفئة الأولى، وبينهم رجال وشيوخ لهم مكانتهم ونفوذهم المميز في داخل أسرهم وبطونهم، ولكن عددهم كان قليلا، ذلك أن غالبية رجال هذه الفئة كانوا دون الثلاثين حين أسلموا، وربما من كان بينهم من هو دون العاشرة من العمر.

<sup>(</sup>١) ابن هشام: ق١، ص٢٥٢ وما بعدها. الطبري: ج٢، ص٣١٣ وما بعدها.

الفئة الثالثة: فهم المستضعفون من قبائل مستضعفة، لا يستطيعون حماية أنفسهم، وأغلب عناصر هذه الفئة رجال لا تربطهم صلة قرابة الدم بقبائل مكة أو بطونها، بل تربطهم بها صلة الولاء أو التحالف، ومن هذه الفئة عبيد بني تيم الذين أسلموا واعتقهم أبو بكر وهبو من تيم ومفروض على قبيلته حمايته وحماية عبيدة، حتى أن تيم لم تقدم الحماية لأبي بكر نفسه ولا لطلحة حين آذتهما قريش وقيدتهما معاعقابا لهما على إسلامهما، ومن هذه الفئة أيضا عمار بن ياسر وصهيب بن سنان، اللذان كانا من أحلاف تيم وعبد شمس معا(١).

يمكننا أن نخرج بنتيجة من هذا التصنيف مفادها أن الدين الجديد غدا بعد تنزله على قلب محمد بن عبد الله رين الشباب الطامح إلى تغيير المجتمع، ذلك أن غالبية المسلمين الأولين كانوا دون الأربعين أو حتى دون الثلاثين من العمر.

## الدعوة العلنية ومعامرضة قريش:

ظل النبي الله يعدو سرا ثلاث سنين من مبعثه، ثم جهر بالدعوة عندما أمره الله تعالى بإظهار دينه، قد جاءه الأمر بعلنية الدعوة في الآية الكريمة فأصدع بما تؤمر، وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزءين (١)، وقال تعالى: ﴿ وأنذ م عشيرتك الأقرين، وأخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل

M. watt. PP. 95-96. (1)

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر: ٩٤-٩٥.

﴿ وأنذ مرعشيرتك الأقربين، وأخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزين الرحيد، الذي يسراك حين تقوم، وتقلبك في الساحدين، إنه هو السميع العليم ﴾ (١).

ذكر ابن سعد أنه حين تنزل أمر الله بوجوب نقل الدعوة من مرحلة السر الله مرحلة العلن، خرج الرسول على حتى صعد الصفا ونادى بالناس، فتساءلوا عن الذي يهتف فقيل لهم إنه محمد، واجتمع حوله أهل مكة ورجالاتها من مختلف الأحياء والبطون، ولما اكتمل جمعهم قال لهم الرسول: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل، أكنتم مصدقي؟! فقالوا له: ما جربنا عليك كذبا قال إني (نذير اكم من يدي عذاب شديد) (١)، يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف، يا بني زهرة، حتى عد الأفخاذ من قريس إن الله أمرني أن (أنذر أن تقولوا لا إله إلا الله، فقال أبو لهب: تبا لك، سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟! فأنزل الله عزوجل فيه: (تبت بدا أبي لهب) (١).

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء: ٢١٤-٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ: ٢٦.

<sup>(</sup>٣) سورة المسد: ١.

## أسباب المعام ضة للدعوة الإسلامية:

تذكر كتب السيرة أن قريشا لما تعارض دعوة محمد ﷺ أول الأمر، ولـم تبعد محمد عن قومه، ولم تعلن قريش عداءها الجدي للدعوة الإسلامية، إلا بعـد أن تعرض الرسول لآلهتها وذكرها بسوء، وهنا لابد من التسـاؤل: هـل كـان المكيون على درجة من التدين تجعلهم يحرصون على آلهتهم وينفقون من أجلها إلى هذا الحد؟ وقد رأينا كيف أن المكبين كانوا في تلك الحقبـة قبيـل ظهور الإسلام- يستخفون بهذه الآلهة، وقناعتهم بأنها لا تملك حولا ولا قـوة، وإنما يعبدونها لأنها تقربهم إلى الله زلفى، في حين رفض عدد غير قليل منهم عبادتها، وهناك روايات وحكايات كثيرة حول هذا الموضوع، الأمر الذي يدفعنا إلى القول بأن ذم محمد ﷺ لآلهتهم لم يكن السبب الذي أثارهم ضده، بل أن هناك عوامـــل وأسباب أخرى تكمن وراء هذا الموقف.

#### العامل السباسي:

أدرك زعماء قريش أن هذه الدعوة الجديدة هي ثورة دينية، قد تؤدي الله انقلاب في المفاهيم يكون من نتائجها فقدانهم الزعامة التي يتفيأون بظلالها والتي ترتبط إلى حد كبير بزعامتهم الوثنية ووجود الكعبة، رمز وحدة العرب ومحط أنظارهم، فهم سدنة هذه الكعبة وهم المشرفون على شوونها وحمايتها، وهي التي أعطتهم بمناسك حجها وبالآلهة الموجودة في داخلها، ما يتمتعون بسه من مكانة وسيادة، وكان منيع خوفهم أن يأتي الدين الجديد ليهدم هذه المقدسات وبالتالى ليسلبهم مالهم من سيادة وامتيازات.

من جانب آخر، فإن المجتمع الجديد الذي يدعو إليه محمد السياسية فيه إلى مواصفات تختلف عن المواصفات التي مجتمعا تحتاج الزعامة السياسية فيه إلى مواصفات تختلف عن المواصفات التي يحتاجها المجتمع القديم. وسينتج عن نجاح دعوة محمد السياسية تغيير شامل يتساول فيما يتناول جانب الزعامة السياسية، وسيزول زعماء قريش التقليديون بنتيجة هذا التغيير وسيجلس في مقاعد الزعامة أشخاص تتبع زعامتهم من متطلبات الدين الجديد. وإذن فستكون أولى النتائج السياسية التي تترتب على الاستسلام لدعوة الدين الجديد، أن يحتل محمد مركز الزعامة والصدارة في المجتمع، وهذا ما لا توافق عليه الزعامة القرشية، لذلك كان من المتوقع أن تدافع هذه الزعامات عن وجودها المهدد.

#### العامل الديني:

من الطبيعي أن تكون مظاهر المعارضة الأولى دينية، لأن الإسلام جاء بالدرجة الأولى ليؤكد على عبادة إله واحد وليلغي عبادة الأصنام في مكة وخارجها، وأن نجاح الإسلام في تحقيق هذا السهدف الجوهري، يعني زوال معتقدات وتقاليد ألفها الناس وعاشوا معها زمنا طويلا، جيلا بعد جيل، وقد أشار القرآن الكريم في أكثر من مناسبة إلى هذا الجانب كقوله تعالى: ﴿ بِلْ قَالُوا إِنَا وَجِدْنَا لَمُ الْمُ اللهُ قَالُوا اللهُ قالُوا اللهُ اللهُ قالُوا اللهُ قالِهُ اللهُ قالُوا اللهُ قالُوا اللهُ قالِهُ اللهُ قالُوا اللهُ قالُوا اللهُ قالُوا اللهُ قالُوا اللهُ قالُوا اللهُ قالِهُ اللهُ قالِهُ اللهُ قالِهُ اللهُ قالِهُ اللهُ اللهُ قالِهُ اللهُ قالُهُ اللهُ قالِهُ قالِهُ قالِهُ اللهُ قالِهُ اللهُ قالِهُ قالْهُ قالِهُ اللهُ قالِهُ قالِهُ قالْهُ قالِهُ قالِهُ قالِهُ قالِهُ قالِهُ قالْهُ قالِهُ قالِهُ قالْهُ قالِهُ قالْهُ قالْهُ قالْهُ قالْهُ قالِ

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف: ٢٢.

ما وجدنا عليه آباءنا (۱). ﴿إِنهِ مَ الفوا آباء هم ضالين فهم على أثار هم يهزعون (۲)، فالوجه الديني للمعارضة كان أساسيا و لا يمكن إغفاله.

#### العامل الاجتماعي:

أدرك القرشيون وأهل مكة أن الإسلام دين يهدد تكوين مجتمعهم ونظمهم وعاداتهم وتقاليدهم التي ألفوها واعتادوا عليها وطبقوها في حياتهم الخاصة والعامة، وليس من السهل عليهم أن يتخلوا عنها، وليس من ضرورة أن يتوافق الإسلام وهذه النظم والتقاليد لذا فإن أي ثورة عليها يأتي بها الدين الجديد هي ثورة على مألوف محبب، وستلاقي معارضة المتزمتين المتمسكين بالقدم، هذا فضلا عن تأكيد الإسلام على عصبية العقيدة بدلا من عصبية الدم، وهذه العصبية الجديدة قد تبعد الأخ عن أخيه والابن عن أبيه، وهذا ما أفزع المشركين وأقلق المجتمع المكي.

# أساليب قريش في مقاومة الإسلام:

فالوجه المعنوي للمحاربة اعتمد في البداية أسلوب التكذيب والتشكيك بصدق الرسول ﷺ، فقالوا بأن ما جاء به محمد بن عبد الله من دعوة ليس جديدا

<sup>(</sup>١) سورة لقمان: ٢١.

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات: ٦٩.

وأنه من أساطير الأولين، ثم اتهموه بأن هذا الذي يدعي بأنه يتنزل عليه، ما هو الا كلام يلقنه له قوم آخرون من الأعاجم، وقد أشار القرآن الكريسم إلى هذا الأسلوب وفنده وسخر منه، قال تعالى: ﴿إِن هذا إِلا أساطي الأولين (١)، ﴿وقالوا أساطي الأولين (١)، ﴿وقال الذين كفروا إِن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، فقد جاءوا ظلما ونروم ا، وقالوا أساطي الأولين أكتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا (١)، ﴿ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مين (١).

كما استخدمت قريش أسلوب السخرية والاستهزاء بالدعوة المحمدية، واتهموا الرسول بشتى التهم، فقالوا بأنه ساحر، ومجنون، وكذاب، ومفتر، كما نسبوا إليه صفة الشعر والكهانة، وطالبوه بأن يأتيهم بقرآن غير هذا الذي يوحى به إليه، أو أن يقدم لهم القرآن كله دفعة واحدة، وكانوا لا يخفون شكهم واستغرابهم لما يجيء به ويسخرون من المسلمين إلى جانب سخريتهم من الرسول.

ثم لجأ المشركون إلى محاججة الرسول ومحاولة إحراجه أمام عامـة الناس فطالبوه بأن يعطيهم آياته، وأن يقوم بالمعجزات التي تثبت نبوته وقد صور القرآن الكريم تلك المطالب المغرضة في آياته خير تصوير، قال تعـالى: ﴿وقالوا

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال: ٣١.

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون: ٨٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان: ٤-٥.

<sup>(</sup>٤) سورة النحل: ١٠٣.

ان نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأمرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهام خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما نرعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من نرخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه، قل سبحان بي، هل كنت إلا بشرا برسولا)(١).

وقال تعالى: ﴿ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنه إليك ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنر أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا مرجلا مسحوم اله (٢).

ومن الأساليب التي تندرج في إطار المحاربة المعنوية للدعوة الإسلامية، لجوء قريش إلى محاولة الضغط الشخصي على الرسول محمد على محسن خلل أقرب المقربين إليه، فبعد أن باءت بالفشل أساليب المقاومة المختلفة ولم تؤد إلى ردع الرسول عن الدعوة إلى الدين الجديد، فكرت قريش باللجوء إلى عمله وحاميه أبي طالب، فقدم جماعة من أشراف قريش إلى أبي طالب وأبلغوه أن ابن أخيه سب آلهتهم وعاب دينهم وسفه أحلامهم وظلل آباءهم، وطلبوا منه إما أن يكفه عنهم أو يخلي بينهم وبينه، فردهم أبو طالب ردا جميلا ووعدهم بمخاطبة للنبي في ذلك، وكان أبو طالب ملما بكل ما يفعله ابن أخيه، وكسان يعطف عليه، ويبدو أنه لم يشأ أن يحدثه فيما خاطبه به القرشيون، ومضيى رسول الشعلى ما هو بسبيله من الدعوة للإسلام.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: ٩٠-٩٤.

<sup>(</sup>۲) سورة الفرقان: ٧-٨.

وكان إيمان النبي برسالته قويا عميقا راسخا، فلم يرهبه تهديد قريش لـــه ووعيدهم لدينه، فواصل أداء رسالته وأدركت قريبش مدى خطورة الدعوة الإسلامية على عبادة الأوثان التي هي المصدر الرئيسي لما كانوا يجنونه في مواسم الحج من تروات، فاجتمع وفد منهم وقصدوا أبا طالب، فقالوا له: "يا أبــــا طالب، إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهــــه عنا، وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب الهتنا، حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين"، تُــم انصرفوا عنه، فعظم الأمر على أبي طالب، وحار فيما يفعل أمام ضغوط قريتش عليه، فبعث إلى رسول الله ﷺ وأفضى إليه بما حدثه عن قومه بشأنه، ورجاه أن يبقى على نفسه وعليه، ولا يحمل عمه ما لا يطيق، فظن رسول الله أن عمه قد ضعف عن نصرته، وخذله، وأنه سيسلمه إلى قريش، فقال رسول الله لعمه: "يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره أو أهلك فيه ما تركته"، ثم استعبر رسول الله، فبكى، وقام منصرفا، فناداه عمه وقال: "اذهب يا ابن أخي، فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا"(١).

وقد ذكر القرآن الكريم فئة من المعارضين، جندوا أنفسهم لصد الناس عن الإسلام، فكانوا يقتسمون طرق مكة لهذا الغرض، لذلك دعاهم باسم "المقتسمين"، فيقول تعالى مخاطبا رسوله الكريم: ﴿وقل إني أنا النذير المبين، كما أنرانا على المقتسمين، الذين جعلوا القرآن عضين، فوربك لتسألنه م أجمعين (٢)، ويقول ابن

<sup>(</sup>١) ابن هشام: ق ١، ص ٢٦٤-٢٦٦. الطبري: ج٢، ص ٣٢٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر: ٨٩-٩٣.

حبيب في "المحبر" عن هؤلاء أنهم كانوا "سبعة عشر رجلا من قريش، اقتسموا أعقاب مكة، فكانوا إذا حضروا الموسم يصدون الناس عن رسول الله عن أبيه وفيهم نزلت "كما أنزلنا على المقتسمين" وهم كما ذكر هشام بن الكلبي عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس، من بني عبد شمس ثلاثة نفر: حنظلة بن أبي سفيان، وعتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد شمس، ومن بني مخزوم سبعة نفر: أبو جها، والعاص، وأبو قيس بن الوليد، وقيس بن لفاكه، وزهير بن أبي أمية، والأسود بن عبد الأسد، وصيفي بن السائب، ومن بني عبد الدار هو النضر بن الحارث بن كلدة، ومن بني أسد بن عبد العزى اثنان: أبو البختري بن هاشم وزمعة بن الأسود، ومن بني سهم اثنان: منبه ونبيه ابنا الحجاج، ومن بني جمع اثنان: أمية بن خلف وأوس بن معير".

وقد اهتم الرسول ﷺ بأمر هؤلاء فأخذ يرسل شخصا من أصحابه يقف الى جانب المشرك المعارض، فيفند ما يقوله للناس ويفضح أكاذيبه وتقولاته على الرسول ﷺ (١).

أما الأساليب المادية في محاربة الرسول وصحبه فكانت كثيرة ومتنوعة، وقد حفلت كتب التاريخ والسيرة بأمثلة عديدة منها، فقد تآمرت قريش أكثر من مرة على الرسول و هموا بقتله عدة مرات، ورموا عليه الأقذار، وبلغ الأمسر في إحدى المرات بعقبة بن أبي معيط أن حاول خنق الرسول محين وجده واقفا قرب الكعبة، ولو لا أن صادف ذلك وجود أبي بكر بقربه لكان آذاه إيذاء شديدا.

<sup>(</sup>١) ابن حبيب، المجر: ١٦٠-١٦١.

وكان أشد الناس قسوة على الرسول ﷺ عمه أبو لهب وامرأته أم جميل، أروى بنت حرب، فكان أبو لهب يطرح القذر والنتن على باب النبي ﷺ وكانت زوجه أم جميل تحمل أغصان الشوك فتطرحها على طريق النبي ﷺ، ولم يكن هذا حال الرسول ﷺ وحده بل حال جميع من أسلم، فقد جندت قريش كل إمكانياتها ورجالاتها ونفوذها لردع الناس عن الإسلام ولإيقاع الأذى بمن أسلم، وبالغت قريش في ذلك حتى وثبت كل قبيلة منها على من أسلم من أبنائها يعنبونهم بالضرب والجوع والعطش، وبرمضاء مكة في أيام الحرب الشديد، فتعرض لإيذائهم جمهور كبير من اتباع النبي، وكان أشد المتعرضين للعذاب هم المستضعفون والموالي ومن لا سند قبلي لهم، وفي مقدمتهم بلال بن رباح، مولى أبي بكر، وعمار بن ياسر وأبواه، وقد استشهدت سمية أم عمار، إذ طعنها أبو جهل بحربة في قلبها، فكانت أول شهيدة في الإسلام (۱)، وهناك قصص كثيرة جدا في كتب السيرة والتفسير، عن أنواع العذاب الذي تعرض له المسلمون الأوائل.

## الهجرة إلى الحبشة:

حين اشتد أذى قريش على المسلمين وخاف الرسول أن يؤدي هذا إلى فتتتهم عن دينهم وهو لا يقدر أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء قال لهم: "لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهمي أرض صدق حتى يجعل الله لكم مخرجا مما أنتم فيه" وقد استجاب بعض المسلمين لنصيحة

<sup>(</sup>۱) ابن هشام: ق۱، ص۱۲.

الرسول هذه فخرجوا متسللين سرا، وكان عدد أفراد الدفعة الأولى أحسد عشر رجلا وأربع نسوة، وكانت هذه الهجرة في شهر رجب من السنة الخامسة لمبعث الرسول ٢١٥م.

استمرت عملية الهجرة إلى الحبشة حتى انتهى عدد من هاجر من المسلمين إليها إلى ثلاثة وثمانين رجلا بخلاف الزوجات والأبناء، ويبدو أن هذا العدد كان يضم الدفعتين الأولى والثانية، وقد ذكرنا أن الرعيل الأولى من المهاجرين كانوا ١١ رجلا وأربع نسوة، ركبوا سفينتين من ميناء الشعيبية المهاجرين كانوا ١١ رجلا وأربع نسوة، ركبوا سفينتين من ميناء الشعيبية (ميناء مكة) تعودان لبعض التجار حملتاهم إلى أرض الحبشة مقابل نصف دينار عن كل شخص، ولما علمت قريش بذلك لحقت بهم بقصد إرجاعهم ولكنها لم تدركهم. ومن بين أسماء من هاجر في الدفعة الأولى: عثمان بن عفان وامرأته تعين رسول الله، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وامرأته سهلة بنت سهيل، ومن بني أسد بن عبد العزى الزبير بن العوام، ومن بني عبد الدار مصعب بن عمير بن هاشم، ومن بني زهرة عبد الرحمن بن عوف، ومن بني مخزوم أبو سلمة بن عبد الأسد وامرأته أم سلمة، ومن بني جمح بن عمرو عثمان بن مظعون، ومن بني عدي بن كعب عامر بن ربيعة وامرأته ليلى.

أما الدفعة الثانية فقد خرج فيها جعفر بن أبي طالب ومعه امرأته أسماء بنت عميش، وعمرو بن سعيد بن العاص وامرأته فاطمة بنت صفوان، وأخوه خالده وامرأته أمينة بنت خلف، وعبد الله بن جحش وأخوه عبيد الله ومعه امرأته أم حبيبة بنت أبي سفيان، وقيس بن عبد الله، وعتبة بن غزوان، وعبد الله بسن

مسعود، والمقداد بن الأسود، وعدد آخر ممن عاد إلى مكة من المهاجرين الأو ائل(١).

إن موضوع الهجرة إلى الحبشة ما زال يطرح جملة من الأسئلة عن أسباب هذه الهجرة، وعن دوافع الاختيار للحبشة دون غيرها من الأقاليم، فإذا كان أحد أهم أسباب هذه الهجرة، كما تشير المصادر، هو الخوف على المسلمين من الفتنة والارتداد عن الدين نتيجة الاضطهاد والضغط القرشي، فإنه كان من بين المهاجرين الكثير من المسلمين الأوائل أصحاب الإيمان القوي الذيان لا يخشون فتنتهم نتيجة للاضطهاد، كما أن الذين لم يهاجروا لم يكونوا أكثر ايمانا من الذين هاجروا.

وإذا كان سبب الهجرة إلى الحبشة هو حماية المسلمين من الأذى، فلما بقي بعض المسلمين هناك حتى السنة السادسة للهجرة، أي أنهم لم يعودوا حتى بعد أن أصبح الإسلام، بعد الهجرة، قوة ودولة قادرة على حماية المسلمين، علما بأنه لا يعرف أن الرسول على قد أمرهم بالبقاء هناك.

هذه الأسئلة وغيرها تدفعنا إلى الاعتقاد بأنه لا يمكن حصر أسباب هذه الهجرة بسبب واحد أو اثنين وإنما كان لها أهداف أبعد من ذلك، فمن خلال استقراء العلاقات الدولية آنذاك تظهر لنا أسباب اختيار الرسول المسلمة دون غيرها، فقد كان للمكيين علاقات تجارية مع الشام واليمن والعراق ومنذ القديم كان أبناء عبد مناف يتاجرون مع مختلف تلك الأصقاع بموجب اتفاقيات الإيلاف

<sup>(</sup>١) ابن هشام: ق١، ص٣٢٣ وما بعدها. الطبري: ج٢، ص٣٣٣ وما بعدها.

التي أشرنا إليها سابقا، وكانت الحبشة من ضمنها، على أن العلاقات مع الحبشة لم تكن على نفس القوة، وقد خفت صلات قريش مع الحبشة علي أشر حملة أبرهه، كما أن وجود البحر بين البلدين وصعوبة المواصلات زاد في ضعف هذه العلاقات وأغلب الظن أن العلاقات التجارية مع الحبشة لم تكن مباشرة، بل غيير مباشرة وعن طريق اليمن، يستنج من كل ذلك أن الصلات بين الحبشة وقريب لم تكن وثيقة بعكس العراق والشام، لذلك فضل الرسول أن تكون هجرة أصحابه اليها لا إلى غيرها من البلدان التي تربطها بقريش روابط ومصالح متبادلة.

من جانب آخر أراد الرسول في أن يستفيد من الخلاف الذي كان بين البيزنطيين وقريش، بسبب علاقات قريش التجارية المتميزة مع الفرس خلال تلك الحقبة، وأراد أن يقوي علاقاته مع الأحباش حلفاء البيزنطيين والذين لم يرضهم أيضا هذا الود بين قريش وفارس، ولعل الرسول أراد بذلك أن يفرض على مكة عزلة تجارية، وأن يستخدم قوة خارجية في الضغط عليها ولهذا كله تقرب من الحبشة وأرسل إليها وفدا من المسلمين وأقام معها علاقات طيبة.

ومن ناحية أخرى فإن محمدا الله رغب في إرسال المسلمين إلى جو غير وتني، والحبشة على النصرانية يومذاك، فهي إذن أكثر استعدادا للدفاع عن المسلمين الموحدين ضد أعدائهم المشركين. وأما ما ورد في المصادر عن عدل النحاشي فقد يكون من العوامل المشجعة الأخرى.

لما رأت قريش أن أصحاب النبي على قد أمنوا في الحبشة واستقروا بها، اتفقوا على أن يبعثوا إلى النجاشي رجلين يحملان إليه وإلى بطارقته هدايا مما يستطرف من متاع مكة كلادم، وقيل أنهما هدايا إلى النجاشي، فرسا وجبة ديباج، وذلك لإقناعه برد المسلمين، فأرسلوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة

اللذين دفعا كثيرا من الهدايا إلى بطارقة النجاشي، وخاطباهم في شأن المهاجرين، وقالا لهم: (إنه قد ضوى إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن و لا أنتهم، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم، ليردهم إليهم، فإذا كلمنا الملك فيهم، فأشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا، ولا يكلمهم، فإن قومهم أعلى بهم عينا) فوعدهم البطارقة بتأبيدهم، ثم قدما إلى النجاشي، وقدما إليه هدية قريش، وسالاه أن يرد إليهم المسلمين، وأيدهما بطارقته، فغضب النجاشي، وأبي أن يسلم قوما استجاروا بـــه، واحتموا فيه، واختاروه دون غيره، قبل أن يسألهم رأيهم فيما يقــولاه، ثــم أمــر بإحضار أصحاب رسول الله، فسألهم عن مبادئ الإسلام الذين فارقوا من أجلب دين قومهم ودين المسيحية، فتقدم منه جعفر بن أبي طالب، وقال له في جملة ما قاله: "يا أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام وناكل الميتة، وناتي الفواحش، ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، حتى بعث الله إلينا رسو لا منا، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش، وقول الزور، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام... فصدقناه وآمنا بـــه"، ثم قص عليه ما لقيه المسلمون من اضطهاد قريش وتعذيبهم لهم لإرغامهم على الارتداد إلى الوثنية، وأنهم آثروا أن يفروا بدينهم الحق إلى بلاد لا يظلمون فيها، فاختاروا بلاد الحبشة، فطلب منه النجاشي أن يقرأ عليه شيئًا من القرآن، فقرأ عليه صدرا من سورة مريم: (كهيعص، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نـــادى

ربه نداء خفيا) فبكى النجاشي وبكى أساقفته، ثم صرف النجاشي رسولي قريسش وأبى أن يستجيب لطلبهما ويرد إليهما مهاجري المسلمين، فغضب عمرو بن العاص ورفيقه، واتفقا على أن يذهبا إلى النجاشي مرة ثانية، ويدعيا أمامه بأن المسلمين يطعنون في عيسى بن مريم، فقفلا، فأرسل النجاشي يستقدم المسلمين، فلما اجتمع القوم سأل النجاشي جعفر بن أبي طالب عما يقوله الإسلام في عيسى بن مريم، قال: "هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته التي ألقاها إلى مريم العذراء البتول" فأعجب النجاشي من إجابته، وتأكد لديه أن محمد بن عبد الله هو الرسول الذي بشر به السيد المسيح فرحب بالمسلمين وأمنهم في أرضه (١).

هذا وقد ظل بعض المهاجرين المسلمين في الحبشة حتى أرسل الرسول الله النجاشي عمرو بن أمية الضمري وطلب منه أن يرد على الرسول من قبله من المسلمين، فوافق النجاشي وركب المسلمون سفينتين وعادوا، وكان ذلك في السنة السادسة للهجرة والرسول بخيير، وكان عدد الذين عادوا في هذه الدفعة الأخيرة ستة عشر رجلا، ويبدو أن بقاء هذه المجموعة المسلمة في الحبشة طول هذه المدة ١٣ سنة، أي حتى بعد أن أصبح للإسلام قوة ودولة تحمي المسلمين، كان سببه ارتباط أفراد هذه المجموعة بمصالح اقتصادية أو بروابط اجتماعية في تلك البلاد.

<sup>(</sup>١) ابن هشام: ق١، ص٣٥٥.

## المقاطعة الاقتصادية:

واصل كفار قريش إيذاء النبي واتباعه، وتعرض منهم لكل صنوف الأذى، فأغروا برسول الله شهاءهم، فكذبوه وآذوه، ورسول الله شمطهر لأمربه لا يبالي بما يرمونه به من سفه، ويصرح لهم بما يكرهونه من عيب دينهم واعتزال أوثانهم، وظل مقيما مع قريش بمكة يدعوهم إلى الله ولا تلين له في ذلك قناة، صابرا على أذاهم ورفضهم وتعذيبهم واستهزائهم، وزاد هذا الصبر والجلح على المكارة في حنق قريش وغضبها من الرسول فعمدت إلى أساليب شتى المنعظ على المسلمين، وكان من بين هذه الأساليب الجديدة أسلوب الضغط الاقتصادي، كذلك زادوا في عذاب وإيذاء العبيد والمستضعفين الذين لم يهاجروا إلى الحبشة ولم يكن لهم في مكة السند القوي الذي يمنعهم أو يخفف من المكاره التي كانت تنزل بهم.

ولما رأت قريش أن أصحاب رسول الله ﷺ قد هاجروا إلى الحبشة حيث أصابوا أمنا وقرارا، وأن الإسلام قد تعزز وامتنع بإسلام الشخصيات المهمة في مكة أمثال الحمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب، اجتمع زعماؤهم وقرروا فيما بينهم أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على مقاطعة بني هاشم وبني عبد الطلب وعزلهم عنهم، فلا يصاهروهم ولا يبيعوهم ولا يبتاعوا منهم، ثم تعاهدوا وتوثقوا على ذلك، وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم، وكتب صحيفة قريش منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف، فلما سلكت قريسش هذا المسلك العدائي انحاز بنو هاشم وبنو عبد المطلب إلى أبي طالب بسن عبد

المطلب فدخلوا إليه في شعبه واجتمعوا إليه، ولم يخرج عن إجماعهم إلا اثنان هما أبو لهب وعبد العزى عما الرسول فقد انضما إلى قريش وظاهراهم (١).

وتنفيذا لبنود هذه المقاطعة الاقتصادية، قطعت قريش عن بنسي هاشمو والمطلب كل أنواع المؤن، وكانوا لا يخرجون إلا في موسم الحج، وبلسغ بهم الجهد حدا لا يطاق، وكان الناس في مكة يسمعون أصوات صبيانهم الجائعين، وأقاموا على هذه الحال ثلاث سنين يعانون خلالها ما لا يطاق من وحدة وجوع وحرمان، وشعر أفراد من قريش بينهم هشام بن عمرو ابن الحارث العامري وزهير بن أبي أمية بن المغيرة المخزومي، وكانت أمه من بني عبد المطلب، وهي عائكة بنت عبد المطلب، المطعم بن عدي ابن نوفل بن عبد مناف، أن الأمر وصل حدا من الفضاعة والقسوة لا يجوزان، فقرروا في اجتماع سري عقدوه، العمل على نقض الصحيفة، وأخذ زمام المبادرة بهذه العملية زهير بن أبي أمية، فطاف بالبيت سبعا، وأقبل على الناس وقال لهم: "يا أهل مكة، أناكل الطعام، ونشرب الشراب، ونلبس الثياب، وبنو هاشم هلكي لا يبايعون و لا يبتاع منهم، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة"(١).

وبعد نقاش حاد بين الحاضرين أبدى فيه المعارضون معارضتهم والموافقون حججهم، قام المطعم بن عدي فشق الصحيفة وأعلن بذلك رسميا إنهاء المقاطعة، وخرج إبطال نقض الصحيفة إلى الشعب، وأبلغوا آل هاشم والمطلب ما حل بالصحيفة والمقاطعة، ففرح الحاضرون وعادوا إلى بيوتهم في مكة

<sup>(</sup>١) ابن هشام: ق١، ص ٣٥٠-٣٥١.

<sup>(</sup>٢) أنظر: الطبري، ج٢، ص ٣٤٦-٣٤٣.

ليستأنفوا حياتهم فيها، وكان خروجهم من الشعب في السنة العاشرة للبعثة، أي قبل الهجرة إلى يثرب بثلاث سنين(١).

وفي هذا العام العاشر من البعثة، وفي الوقت الذي اشتد اضطهاد قريسش النبي والأصحابه، فقد النبي سندين وناصرين له في نضاله في سبيل الحق: أولهما عمه أبو طالب الذي كان يحنو عليه ويمنعه من أعدائه، ثم زوجته الوفية خديجة، بعد انتهاء المقاطعة بقليل، وذلك لقسوة الحصار عليهما، وقد كان لفقدهما أكبر الأكثر على الرسول، فقد خسر بوفاتهما نصيرين كبيرين كان لهما الفضل في تثبيته ورعايته وحمايته، وقد سمي العام الذي توفيا فيه بعام الحزن، ويقال إن الرسول على قال: "ما نالت مني قريش شيئا أكرهه، حتى مات أبو طالب"(٢).

<sup>(</sup>۱) ابن سعد: ج۱، ص ۲۱۰.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام: ق١، ص٢١٤.

## المحثالثالث

# محاولات نشر الإسلام خامرجمكة

في ظل هذه الظروف الصعبة، كان على الرسول الكريم أن يفكر في وسائل أخرى يخرج بها من هذا الإطار، وأن يبحث عن طريقة ينشر بها دعوت بين أكبر عدد ممكن من الناس، ورأى الله أن يسلك طريقين أو اتجاهين لتحقيق ذلك:

الأول: أن يحاول الخروج بالدعوة الإسلامية إلى مكان خارج مكة.

الثاني: أن يستغل قدوم رجال القبائل من مختلف أنحاء الجزيرة العربية في مواسم الحج أو العمرة ليدعوهم إلى الإسلام.

## أولا: الرحلة إلى الطائف

وفي إطار الوسيلة الأولى قرر الرسول الله أن يلتمس النصرة من تقيف في الطائف، فخرج إليها في شوال من السنة العاشرة للبعثة، علها تحميه وتمنعه، ورجا أن يجد عندهم قبو لا لما جاءه من الله عزوجل.

تقع مدينة الطائف على ظهر جبل غزوان من جبال السراة، والطائف محلتان، محلة إلى جانب من وادي وج تسكنه تقيف، والأخرى على الجانب المقابل ويقال لها الوهط، وكانت الطائف أصغر من مكة، وهمي مثلها مركز تجاري له أوثق الصلات بتجارة اليمن، وكانت تقيف أشهر قبائلها، وتعمل بالتجارة، وبالتعاون مع قريش في بعض الأحيان، وهي ذات مناخ ألطف بكثير

من مناخ مكة، وكانت مشهورة بخصبها وجودة محصولاتها التي كان أشهرها الحبوب والفواكه والأعناب والخضراوات، وكان بعض أثرياء قريش يمتلكون الأراضي فيها ويمضون بها فصل الصيف لتلطيف جوها واعتدال مناخها، وكانت بطون هاشم وعبد شمس أكثر بطون قريش صلة بالطائف، وكانت مخزوم على صلات مالية وثيقة بتقيف، أهم قبائل الطائف.

كان في الطائف تكتلان سياسيان رئيسيان هما: بنو مالك، والأحلاف، ويبدو أن الأحلاف كانوا أقدم في سكن الطائف من بني مالك، لأن سدانة بيروت الآلهة هناك كان بيدهم، أما بنو مالك فقد كانوا على صلات وثيقة ببني هوزان الذين كانوا أصحاب السيادة على أغلب الأراضي المجاورة للطائف، لذلك وجد الأحلاف أنفسهم مضطرين أن يمتنوا تحالفهم مع قريش حتى يقيموا التوازن بينهم وبين بني مالك حلفاء هوازن، وتوضح هذه التحالفات بين فرعي ثقيف والقبائل الخارجية أن تقيفا كقبيلة كانت تنقصها الوحدة (۱).

في مثل هذه الظروف كانت زيارة الرسول محمد ﷺ إلى الطائف يحدوه أمل في أنه واجد في لجوئه إليها ما يحلم به من نصرة وتأييد لم يجدهما في بلده مكة.

تذكر كتب السيرة أن الرسول على حين وصل الطائف اتصل بنفر من تقيف هم يؤمئذ ساداتها وأشرافها، وهؤلاء هم ثلاثة أخوة: عبد ياليل بن عمرو بن عمير وأخواه مسعود وحبيب، وكانت زوجة أحد الأخوة الثلاثة هؤلاء قرشية،

<sup>.</sup>Watt, P.138 (1)

وهم من فئة الأحلاف، أي الفئة الأكثر صلة بقريش، ولسنا نجد سببا لاختياره لهذا الفرع من تقيف المعروف بصلاته القوية مع قريش. وكان المتوقع أن يتصل بالفرع الآخر (بني مالك) الذين لا تربطهم بقريش صلات متينة.

تحدث الرسول على مع هؤلاء عن دعوته، ودعاهم إلى الله، ولكنه لم يلق عندهم القبول الحسن، فبعضهم استهزأ به وبعضهم كذبه ورده ردا قبيحا، ولما يئس الرسول من إقناعهم، طلب إليهم أن يكتموا أمر قدومه عن قريش حتى لا تتخذ من ذلك ذريعة للمبالغة في محاربته وتعذيب أنصاره.

غادر الطائف بعد أن أغروا به سفهاءهم وعبيدهم الذين أخذوا يشتمونه ويضربونه بالحجارة، فالتجأ إلى بستان قريب حتى خفت ملاحقة مطارديه، ومن هناك اتجه إلى مكة مخذولا يائسا كسير القلب، وقبل أن يدخل مكة، اتجه إلى مكة مخذولا يائسا كسير القلب، وقبل أن يدخل مكة بأمان، من خلل حراء، خارجها، ومن هناك حاول أن يتدبر أمره، ويدخل مكة بأمان، من خلل مجاورة أحد الأشخاص المتنفذين، وقد وافق على منحه هذا الجوار المطعم بن مجاورة أحد الأشخاص المتنفذين، وقد وافق على منحه هذا الجوار المطعم بن عدي، سيد بني نوفل، في حين رفض ذلك الأخنس بن شريق، سيد بني زهرة، وسهيل بن عمرو، سيد بني عامر.

إن هذه الرواية بحد ذاتها تصور لنا الظرف القاسي الذي كان يمر به الرسول محمد و أن المرحلة، والمعاناة التي كان يحملها بصبر وجلد، فلجوء الرسول إلى أشخاص غرباء عن أسرته لمنحه الحماية والجوار، يعني أن

أسرته، بعد موت عمه، لم تعد السند الذي يعول عليه، خاصة وأن زعامة الأسرة أصبحت بيد أبي لهب في أعقاب وفاة أبي طالب<sup>(١)</sup>.

# ثانيا: الاتصال بالقبائل الأخرى

بعد فشل محاولة إقناع أهل الطائف بقبول الدعوة الإسلمية، وإصرار قومه إصرارا شديدا على مقاومته وعدم تقبل دعوته، وأيقن أن لا أمل بينهم، رأى الرسول في أن يلجأ إلى أسلوب آخر، وهو أن يعرض نفسه على القبائل العربية في مواسم الحج والعمرة، يدعوهم إلى الإسلام، ويتصل بأشراف العرب، فكان لا يسمع بقادم إلى مكة من سادات العرب وأشرافها، حاجا أو معتمرا إلا ودعاه إلى الإسلام، ويذكر ابن إسحاق (٢)، أن أبا لهب كان يتبع الرسول في جولاته هذه، فما يكاد يفرغ من شرح أصول الإسلام ويبين أهم تعاليم الدين الجديد، حتى يقف أبو لهب فيقول للناس "يا بني فلان، إن هذا إنما يدعوكم أن تسلخوا اللات والعزى من أعناقكم ... إلى ما جاء به من البدعة والظلالة، فللا تطبعوه ولا تسمعوا منه".

<sup>(</sup>١) ابن هشام: ق١، ص١٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ق١، ص٤٢٣.

وقد ذكر ابن إسحاق<sup>(۱)</sup> أيضا أن النبي أتى كندة في منازلهم، فدعاهم إلى الإسلام، وعرض عليهم نفسه، فأبوا عليه، ثم قصد بني عبد الله الكلبيين في منازلهم، فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه، فلم يقبلوا منه ما عرض عليهم، ثم اتصل ببني حنيفة ودعاهم إلى الإسلام، فأعرضوا عنه وردوا عليه أقبح رد، ودعا بني عامر بن صعصعة إلى الإسلام، وكانوا بسوق عكاظ، فاشترط عليه بحيرة بن فراس، أحد سادتهم، أن يكون لقبيلته الأمر إذا أظهره الله على من خالفه من قريش، فلما أخبره الرسول أن الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء، أبوا عليه.

<sup>(</sup>١) ابن هشام: ق١، ص٤٢٤.

على ترك الغرض الرئيسي الذي قدموا إلى مكة من أجله، ثم خرج رسول الله في الموسم الذي لقيه فيه جماعة الأنصار في العام السابق، فعرض نفسه على قبائل العرب مثلما كان يفعل في كل موسم، فبينما كان عند العقبة (\*) التقى برهط يتألف من ستة شيوخ من الخزرج المقيمين بيثرب، وكان الأوس قد غلبوهم في يوم بعاث، فدعاهم النبي إلى الإسلام، وتلا عليهم آيات قرآنية، وكان يهود يرثرب قد تنبؤوا بقرب ظهور نبي يتبعوه وتوعدوهم به، فلما خاطب النبي محمد وتوعدهم به النفر ودعاهم إلى دينه وتلا عليهم آيات من القرآن، أدركوا أنه النبي الذي توعدهم به اليهود، فصدقوه وأسلموا على يديه، وعزموا على أن يحدثوا قومهم في شأنه ويدعوهم إلى الإسلام، فلما أقبلوا على قومهم بيثرب ذكروا لهم رسول في شأنه ويدعوهم إلى الإسلام، وأجابوهم إليه "حتى فشى فيهم فلم تبق دار مسن دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله على الإسلام، وأجابوهم إليه التي فشى فيهم فلم تبق دار مسن دور كانت استجابة أهل يثرب للدعوة الإسلامية أكثر من غيرهم من القبائل الأخرى، كانت استجابة أهل يثرب للدعوة الإسلامية أكثر من غيرهم من القبائل الأخرى، سوء من حيث سرعة الاستجابة أو من حيث عدد من استجاب لهذه الدعوة؟

للإجابة عن هذا السؤال لابد من التعرف على طبيعة المجتمع اليثربي وظروفه ومشاكله قبيل الإسلام، وفي عصر البعثة النبوية الشريفة. لقد كان القسم الأكبر من سكان يثرب عبارة عن تجمع قبلي كبير يضم قبيلتين هما الأوس والخزرج، اللتان لكل منهما عدد من الفروع والبطون، وتذكر المصادر أن الأوس والخزرج من عرب الجنوب وهاجروا إلى يثرب وسكنوا بعضا من

<sup>(\*)</sup> هي عقبة بين منى ومكة بينها وبين مكة نحو ميلين، ياقوت الحموي: ج٤، ص١٣٤.

<sup>(</sup>١) ابن هشام: ق١، ص٤٢٥ وما بعدها.

أراضيها غير المأهولة، ودخلوا في خدمة القبيلة أو القبائل التي كانت تقطنها، ثم، ومع مرور الزمن، وبسبب من كثرتهم وقوتهم، استطاعوا أن يغتصبوا السيادة من سكانها الأصليين، وأن يغدوا سادتها الجدد، ويعتقد أن هذا حدث في القرن السادس الميلادي.

قبيل قدوم الأوس والخزرج إلى يثرب كانت قد استوطنت فيها قبيلتان يهوديتان هما: بنو قريظة وبنو النضير، وقد سكنت هاتان القبيلتان في الأرض الخصبة من إقليم يثرب، وعاشوا حياة مستقلة عن القبيلتين العربيتين الوافدتين، وهناك خلاف بين الباحثين حول أصل هاتين القبيلتين، وفيما إذا كان أفرادهما عربا تهودوا أم يهودا تعربوا، وقد انتقلت إلى يثرب في زمن الرسول قبيلة يهودية ثالثة واستقرت فيها، هي قبيلة بني قينقاع، وكانت أقل نفوذا من سابقتيها، كما استوطنت في يثرب عناصر عربية أخرى غير الأوس والخررج، ولعلهم بقايا سكان يثرب الأصليين قبل قدوم اليهود إليها.

عاش الأوس والخزرج في يثرب حياة قلقة وكانت بينهم نزاعات كثيرة وحروب طويلة، كان آخرها يوم بعاث، وهي الحرب التي وقعت بين القبيلتين قبل هجرة الرسول والي الله الله والله الله الله والله والل

عاش الأوس والخزرج في يثرب حياة قلقة وكانت بينهم نزاعات كثيرة وحرب طويلة، كان آخرها يوم بعاث، وهي الحرب التي وقعت بين القبيلتين قبل هجرة الرسول الله الله يثرب بخمس سنوات تقريبا، وقد أوجدت هذه الحرب

الأخيرة نوعا من التوازن المؤقت بين القبيلتين لأن كلا من الفريقين كان راغبا في الخلاص من حالة القلق والنزاعات التي أرهقت الطرفين.

وكان السكان العرب في هذه المنطقة إضافة إلى قلق الحروب والنزاعات يعيشون أزمة مثل عليا، ولا سيما في المجال الديني، وقد ساعد على هذا الشعور بعدم جدوى أو قصور الديانة الوثنية عن متطلبات العقل، وجود اليهود الموحدين إلى جانبهم، وما كان ينتج عن هذا الاختلاف والنقاش من شكوك تعجز الوثنية من الرد عليها.

من جانب آخر كانت يثرب تعيش أزمة اقتصادية، من أهم أسبابها الزيادة المستمرة في عدد السكان، لا تجاريها، من جانب آخر، زيادة مماثلة في مخزون الطعام، وقد ترتب على النزاعات المسلحة التي كانت تجري بين سكان يــــثرب، أن المنتصرين كانوا في كثير من الأحيان يحتلون أرض المغلوبين إذا كانت أكثر خصبا من أرضهم حتى يؤمنوا لأنفسهم موردا للطعام أفضل أو أكثر قدرة على سد حاجتهم. وحين كانت تتتهي الحروب بينهم دونما نتيجة حاسمة، كما حدث يوم بعاث مثلا، كان على أصحاب الأراضي الخصبة أن يظلوا حذرين وعلى استعداد دائم للدافع عن أرضهم إذا ما هاجمها مهاجم بقصد الاستيلاء عليها واستثمار ها لصالحه، من جانب آخر أدت هذه المشاكل والخصومات إلى إهمال الناس للأراضي الخصبة، وغدت الأرض المنتجة عرضة لشريعة الغزو، التي هي في الأساس من مظاهر انعدام الأمن الغذائي في الصحراء، هـذه الشريعة التي ظلت سائدة في يثرب وتطبق على الأرض الزراعية لا على الأموال المنقولة فحسب، كما كانت الحال في المجتمعات البدوية، ومن الطبيعي أن تنسحب هذه الشريعة لتطبق على قطعات الماشية، وأن تتعسرض هذه الشروة

الحيوانية إلى محاولات السلب والاستيلاء القسري، كل هذه الصدامات زادت من مشاكل يثرب، وجعلتها تعيش حالة من القلق والصراع المستمر.

لقد ساهم النظام الاجتماعي السائد في يثرب، كما هو الحال في كل المجتمعات البدوية، في تعقيد أزمات هذه المدينة، فكان الثأر والديسة شريعتان هامتان من شرائع هذه المجتمعات، وقد أدى هذا التضامن القبليي (العصبية القبلية) إلى صيرورة مهمة الدفاع عن الممتلكات الشخصية مسوولية الجماعة القبلية بكاملها لا مسؤولية الفرد وحده، وإذا كان مقبولا أن تتولى القبيلة ككل في مجتمع صحراوي مهمة الدفاع عن ممتلكات فرد من أفرادها اعتدي عليه، فإن هذا الأمر ليس بنفس السهولة في مجتمع مستقر وصغير الرقعة نسبيا كمجتمع يثرب، لأن مجالات الصدام يومية ومتكررة ولاسيما إذا أخذنا بعين الاعتبار ما أشرنا إليه سابقا من شحة في الموارد الغذائية، كانت تؤدي بالضرورة إلى غزو دائم للممتلكات الفردية بقصد الاستحواذ على ما عند الغير من إمكانيات غذائية لا متوفر عند الغازي.

لم نجد مثيلا لهذه المشاكل والأزمات في مجتمع مكة، ذلك لأن النشاط الاقتصادي السائد هناك هو التجارة، والتجارة بطبيعتها عامل موحد يجمع شات الناس، فضلا عن كونها تؤمن لهم موردا للرزق يجعلهم في غنى عن الاعتماد على منتوج الأرض من الغذاء. وبالتالي تنتفي من المجتمع شريعة الغزو الصحراوية. كما أن وحدة المصالح التجارية لقريش أدت إلى وحدة قبلية لم تتهيأ للقبيلتين الكبيرتين في يثرب. يضاف إلى هذا أن يثرب بلد زراعي، والأسرة في المجتمع الزراعي هي الخلية الأساسية للإنتاج، في حين أن مجتمعا كمجتمع مكة يعمل معظم أفراده في النشاط التجاري يحتاج بالضرورة إلى التضامن القبلي،

لهذه الأسباب كان التضامن القبلي في مجتمع مكة أكثر وضوحا وضرورة منه في مجتمع يثرب<sup>(۱)</sup>.

في مثل هذه الظروف بدأ الرسول محمد الله اتصالات بأهل يـثرب، وتحدث عن دعوته الجديدة إلى أناس هذه معاناتهم وهذه هي مشاكلهم وأزماتهم، أناس يبحثون عن الخلاص، وعن قائد يوحدهم، فكان ذلك عاملا مهما، عجل في استجابتهم لدعوته الشريفة. كما أن هناك ظرفا دينيا خاصا بهذه المدينة ساعد على تمهيد الأرض لهذه الدعوة وحاملها، يذكر ابن اسحق أن الرسول حين لقي أول مرة رهطا من الخزرج وحدثهم عن دينه ودعاهم إلى الله، عرفوا فيه نبيا كان يحدثهم للانحياز إليه حتى لا يسبقهم إلى ذلك اليهود ويكون اهم النصر بواسطته (۱). وهذا يعني أن أهل يثرب بحكم صلاتهم بأناس موحديون يعتقون ديانة سماوية، كانوا أكثر استعدادا لسماع نبي عربي يحدثهم عصن الله بلسانهم، ويسخر من عبادة الأوثان والأصنام ويبطل عبادتها بالعقل والحجة الدامغة، يضاف إلى هذا أن أهل مكة كانت لهم مصلحة مادية في التمسك بالديانة الوثنية والدفاع عنها، بخلاف أهل يثرب الذين لا تربطهم بها أية مصلحة ولا يجنون منها أية فائدة.

<sup>(</sup>١) أنظر: Watt, 141-145. نبيه عاقل: ص٤٢١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام: ق١، ص٢١٨.

## ثالثًا: سِعتًا العقبة الأولى والثانية

في موسم حج سنة ٢٢١م أي العام الثاني عشر من النبوة عاد إلى مكة خمسة من السنة اليثرببين الذين قابلوا الرسول وأمنوا بدعوته في الموسم الفائت ومعهم سبعة آخرون بينهم ثلاثة من الأوس والباقي من الخزرج، من بينهم أسعد بن زرارة، وعوف بن الحارث، ومعاذ بن الحارث، ورافع بن مالك، كانوا قد أسلموا في العام الماضي، ثم ذكوان بن عبد قيس الزرقي، وعبادة بن الصامت، وشهد هؤلاء الرجال موسم الحج، ثم عزموا على الاجتماع برسول الله، فلقوه في العقبة فبايعوه بيعة تعرف باسم بيعة العقبة الأولى وفيها عاهدهم النبي على ألا يشركوا بالله شيئا، وأن يتجنبوا السرقة والزنا وقتل الأولاد، وألا يـــاتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم وألا يعصوا النبي في معروف، وقد ذكر الله هذه البيعة في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿ سَاعِنْكُ عَلَى أَنْ لا شَرْكُنْ مَاللَّهُ شئا (١). وقد سميت هذه البيعة ببيعة النساء لأنها لم يكن فيها بيعة على القتال وإنما أخذ للعهد والميثاق فقط. وقبل أن ينصر فوا عن النبي بعث معهم مصعب ابن عمير بن هاشم بن عبد مناف، وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام، ويفقهم في الدين، وعلى يدي مصعب وأسعد بن زرارة تم إسلام عدد كبير من أهل يثرب من بني عبد الأهل الأوسيين، نذكر منهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضر اللذان كان لإسلامهما أعظم الأثر في انتشار الإسلام بيثرب.

<sup>(</sup>١) سورة الممتحنة: ١٢.

وفي موسم حج سنة ٢٢٢م أي العام الثالث عشر من البعثة النبوية، توجهت جماعة من يثرب عدد أفرادها (٧٣ رجلا) وثلاث نسوة إلى مكـة لأداء فريضة الحج، وتواعدت هذه الجماعة على اللقاء ليلا بالعقبة مع الرسول في أوسط أيام التشريق، ولما فرغوا من الحج وكانت الليلة الموعودة ومضى ثلث الليل تسللوا متخفين حتى اجتمعوا في الشعب عند العقبة، وكان عددهم ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان وبعد انتظار لم يظل جاء الرسول ﷺ ومعه عمه العباس، وكان يؤمئذ ما يزال على دين قومه، إلا أنه حضر ليستوثق أن ابن أخيـــه في منعة ومأمن، وأنه منتقل من حماية أسرته إلى حماية قوم قادرين على حمايته. وتكلم العباس مستهلا هذا الاجتماع فقال: "يا معشر الخررج (وكانت العرب إنما يسمون هذا الحي من الأنصار الخرج، خزرجها وأوسها)، إن محمدا منا حيث قد علمتهم، وقد منعناه من قومنا، ممن هو على مثل رأينا فيـــه، فهو في عز من قومه ومنعه في بلده، وإنه قد أبي لا الانحياز إليكم، واللحوق بكم، إن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه،وما نعوه مما خالف. ه. فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم، فمن الآن فدعوه، فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده"(١).

وما أن أتم العباس كلمته حتى أبدى الأنصار صدق نيتهم، وأظهروا إخلاصهم النبي، ثم طلبوا منه أن يحدثهم فتلا عليهم آيات من القررآن الكريم، ودعاهم إلى الإسلام، ثم قال: "أبعايكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم" فوافقوه على ذلك، ولكن رجلا منهم وهو أبو الهيثم بن التيهان اعترضه

<sup>(</sup>١) ابن هشام: ق١، ص ٤٤٢.

بقوله: "يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها، يعني اليهود، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله، أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟" فتبسم رسول الله ثم قال: "الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم، وأسالم من سالمتم" ثم اتفق معهم على أن يختاروا منهم اثني عشر نقيبا يمثلون قومهم، فاختاروا تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس.

عندما اجتمع النقباء لمبايعة الرسول و ذكرهم العباس بن عبادة بن نضلة الأنصاري بما سبق أن تحدث به العباس عم النبي، تأكيدا للعهد والبيعة والذب عن الرسول وافتدائه بالمال والروح، فقال لهم: "يا معشر الخررج، هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم، قال: إنكم تبايعون على حرب الأحمر والأسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا أنهكت أموالكم مصيبة، وأشرافكم قتلا، أسلمتموه، فمن الآن فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة، وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فهو والله خير الدنيا والآخر. قالوا: فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف، فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا بذلك؟ قال: الجنة، قالوا: أبسط يده فبايعوه"(١).

ويقال أن قريش علمت بأنباء هذا اللقاء بين الرسول محمد ﷺ وأهل يثرب، فأرسلت جماعة منها إلى اليثربيين يتهددونهم، فأنكر بعضهم ما حدث حقنا

<sup>(</sup>١) ابن هشام: ق١، ص٤٤٨-٩٤٤.

الدماء وتفاديا للشر، وعندما خرج اليثربيون يريدون بلدهم تعقبهم القرشيون وقبضوا على بعضهم وضربوهم وعذبوهم.

لقد سميت بيعة العقبة الثانية ببيعة الحرب، لأن الرسول بايعهم في هدنه البيعة الثانية على حرب الأسود والأحمر، ووعدهم بالجنة التسي وعد بسها الله المؤمنين في قوله تعالى: ﴿ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصائحات أن له مجنات تجري من تختها النهام، كلما من قوامنها من شرة من قا قالوا هذا الذي من قبل وأتوا به متشابها وله مد فيها أنرواج مطهرة وهم فيها خالدون (۱)، وفي قول تعالى: ﴿ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون مربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجهم بهم وأقاموا الصلاة وأنقق والما من من قالم من من الله من من آبائهم وأنرواجهم وذهرياتهم والملاتكة يدخلون عليهم من كل باب (۱).

تعد بيعة العقبة الثانية بداية عهد جديد في حياة الجماعة الإسلمية في مكة، فقد تهيأ للمسلمين دار هجرة بعد أن بايع رهط الأنصار النبي على على الإسلام والنصرة له ولاتباعه، وفتحوا أبواب بلدهم لهم، وأخذ رسول الله يشجع أصحابه على الهجرة إلى يثرب وقال لهم: "إن الله قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها". وجاء الأذن للمسلمين بالهجرة إلى يثرب بعد أن ضيقت قريش على المسلمين بعد أن علموا بأنه أصبح للمسلمين منعة ودار هجرة.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ٢٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد: ٢٣.

بدأ المسلمون بالهجرة أرتالا وجماعات سرا، أما الرسول ﷺ فقد بقى في مكة ينتظر أن يأذن له ربه بالخروج من مكة إلى يثرب دار الهجرة، ولـم يبق معه بمكة من المسلمين إلا على بن أبي طالب وأبو بكر الصديق ومن كان قد حبسه المشركون في مكة كرها أو فتن عن دينه. وكان أبو بكر كثيرا ما استأذن الرسول في الهجرة، فينصحه بالتمهل عسى أن يجد له صاحبا ورفيقا -يقصد نفسه-. فلما رأت قريش أن رسول الله قد أصبح له شيعة وأصحاب من غيرهم وبغير بلدهم مكة، وأن أصحاب رسول الله قد هاجروا إلى يثرب وأصابوا منهم منعة، خافوا لحاق النبي بهم، وأدركوا أنه قد عزم على محاربتهم، فاجتمعوا في دار الندوة ولم يتخلف أحد من أهل الرأي منهم، ليتشاورا في ما يصنعون في أمر الرسول، فاقترح عليهم أبو البختري بن هشام أن يحبسوا النبي ﷺ فـــي الحديد ويغلقوا عليه بابا، وقال قائل بنفيه من أرض الحجاز، ولكن شيوخ قريس لم يأخذوا بأي من الاقتراحين، ثم اقترح عليهم أبو جهل أن يجمعوا من كــــل قبيلــــة فتى شابا قويا شريفا في قومه، ذا نسب، يسلحونه بسيف صارم، ثم يعمدوا السي النبي فيضربوه بسيوفهم ضربة رجل واحد فيقتلوه، ويتفرق دمع في القبائل جميعا، وعندئذ لا يستطيع بنو عبد مناف أن يحاربوا كل قبائل قريش، فاجتمعت قريش على هذا الرأى وتفرقوا وهم مجمعون عليه.

علم الرسول على بخطة التآمر التي اتفق عليها سادة قريسش، وأمره الله تعالى بعدم المبيت على فراشه في تلك الليلة كما أمره بالهجرة إلى يثرب وأنزل عليه قوله تعالى: ﴿وَإِذْ يُكْرِبُ لِكَ الذِّينَ كَفْرُوا لِيشْتُوكُ أُو يُحْرِجُوكُ،

ويمكرون ويمكرالله، والله خيرالماكرين (۱۱)، فلما حل الليل، حضر المتآمرون واجتمعوا حول باب النبي يرصدونه حتى ينام ثم يهجمون عليه، فلمسا رأى النبي مكانهم عهد إلى علي بن أبي طالب بأن ينام في فراشه ويتسجى ببرده الحضرمي الأخضر حتى يختلط الأمر على المتآمرين فيظنون أنه النبي، شم خرج النبي من وسط المتآمرين دون أن يفطنوا لخروجه أو يبصروه، ومضى إلى دار أبي بكر، وأبلغه بأن الله قد أذن له في الخروج والهجرة، فخرجا وركبا راحلتين ومضيا في طريق يثرب حتى أتيا غار ثور فدخلا فيه، ولم يعلم بخروج النبي أحد حين خرج سوى على بن أبي طالب الذي استبقاه النبي على فراشه خديعة للمشركين، وحتى يؤدي عن رسول الله الودائع التي كانت عنده للناس، وأبو بكر وبنتاه، فأقام النبي وصاحبه أبو بكر في الغار ثلاثة أيام كان عبد الله بن أبي بكر يزودهما خلالها بأنباء مكة، وكانت أسماء بنت أبي بكر تأتيهما بما يصلحهما من الطعام.

عندما تبين للمتآمرين أن عليا هو الذي كان نائما في فراش النبي، وأيقنوا أن الرسول قد غادر مكة، بادروا باقتفاء أثره حتى انتهوا إلى باب الغار، فوجدوا بابه مكسوا بنسج عنكبوت، فاستبعدوا أن يكون النبي قد دخل هذا المكان، فانصرفوا. وكان النبي قد سمعهم يتحاورون، فجزع أبو بكر، وقال للنبي: "لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه" فقال له النبي: "يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما" فأنزل الله تعالى على النبي: ﴿ لَمُ تَصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثني إذ هما فالغام، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا.

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال: ٣٠.

فأنرل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الدين كفروا السفلى، وكلمة اله هي العليا، والله عزيز حكيم (١).

غادر النبي على مع صاحبه الغار في الرابع من ربيع الأول سنة ٢٢٢م، وأستأجرا دليلا يقال له عبد الله بن أريقط الليثي، ورافقهما أيضا عامر بن فهيرة مولى أبي بكر إلى يثرب، وقد علم المسلمون في يثرب بخروج النبي إلى مكة، فكان الكثيرون منهم منذ أن سمعوا بخروجه أنهم إذا وصلوا الصبح خرجوا من مدينتهم إلى ظاهرها ينتظرون قدومه حتى يشتد عليهم حر الشمس فيعودوا إلى دورهم، ولما وصل النبي ومرافقوه إلى المدينة، شاع الخبر سريعا بين المهاجرين والأنصار وخرجوا لاستقباله، ثم نزل رسول الله في علو المدينة فـــى حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام هناك أربع عشرة ليلة وقيل أربع ليال أسس خلالها المسجد الذي أسس على التقوى وهو مسجد قباء، ثم ركب الرسول راحلته وسار يمشى معه الناس حتى بركت الناقة بجوار مربد للتمرر لغلامين يتيمين من بني مالك بن النجار في كنف سعد بن زرارة يقال لهما سهل وسهيل، فقال رسول الله حين بركت به الناقة: "هذا إنشاء الله المنزل"، وقد اشترى الرسول ﷺ المربد من الغلامين بعشرة دنانير، وأمر أن يبنى في مكانـــه مسـجد للمسلمين، وبنى إلى جانبه مساكنه التي انتقل إليها بعد سبعة أشهر، حيث استكمل بناؤها، وقد أمضى هذه الأشهر السبعة في ضيافة أبي أيـوب خالد بن زيد الأنصاري<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: ١٠.

<sup>(</sup>٢) أنظر: سيرة ابن هشام: ق١، ص٤٨٠ وما بعدها. ابن سعد: ج١، ص٢٢٦ وما بعدها.

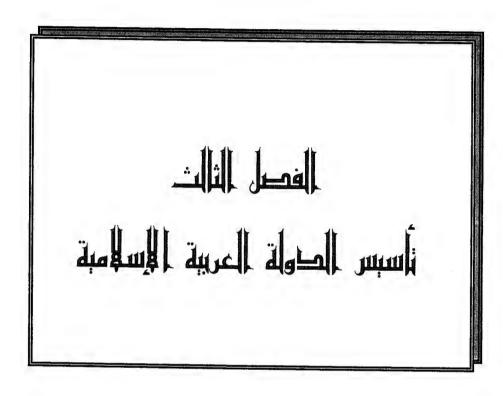

### المبحث الأول: أسس بناء الدولة

أولاً: المسجد: نواة الدولة الجديدة.

ثانياً: تنظيم الجبهة الداخلية.

### المبحث الثاني: بدء الأعمال العسكرية

أولاً: تشريع الجهاد.

ثانياً: الغزوات والسرايا.

المبحث الثالث: مقدمات حركة الفتح العربي الإسلامي

### المبحث الأول

# أسس بناء الدولة

بدأت مرحلة جديدة في تاريخ الإسلام بوصول الكريم السي يسترب، التي أصبحت بعد هذا التاريخ "المدينة". ولم تعد مهمة الرسول في مستقره الجديد مقتصرة على الدعوة إلى دين الله، وتبليغ رسالة السماء فسحب، بل غدا قائد أمة ورئيس دولة، كما أصبح رئيسا لجماعات غير متجانسة، لابد له أن يوحدها وينظم علاقاتها الخاصة والعامة، وفي ميادين عديدة، لم يكن الجانب الديني إلا واحداً منها.

لقد فرضت التركيبة السكانية لمجتمع المدينة على الرسول الله أن يعمل في ظروف صعبة، فقد كان بالمدينة حين هاجر إليها الرسول جماعتان كبيرتان من الناس، جماعة المسلمين وجماعة غير المسلمين.

أما المسلمون فكانوا فئتين: الأنصار، أي المسلمون من الأوس والخزرج، والمهاجرون، وهم المسلمون المكيون الذين هجروا مدينتهم وانتقلوا للسكن مع الرسول في المدينة المنورة، أما غير المسلمين فقد كانت غالبيتهم من اليهود، وبينهم بعض المشركين من الأوس والخزرج الذين لم يدخلوا الإسلام، وفئة المنافقين الذين كان إسلامهم ظاهرياً ويبطنون الكيد للإسلام ولا يؤمنون به.

لم يكن الرسول محمد على في الأيام الأولى من هجرته إلى المدينة الرجل المطاع الأوحد الذي لا ينازع سلطته منازع، وإذا صحت هذه الصفة على مرحلة لاحقة من وجوده في هذه المدينة، فإنها لا تصح على الأيام الأولى فيها، لقد كان

والم الأمر، لا يملك السيادة إلا على المجموعة التي آمنت برسالته من مهاجرين وأنصار، لذلك كان عليه أن يقوم بجهد كبير في ميدان الدعوة إلى الإسلام بين أولئك المدنيين الذين لم يقبلوا الإسلام ديناً، وقد أثمرت جهوده في هذا الميدان بسرعة ونجح في ضم أغلب الفئات إلى الإسلام في أقل من عام بعد بدء الهجرة، وكان من بين هذه الفئات فئة المنافقين الذين اعتنقوا الإسلام ظاهريا وحاربوه حرباً مقنعة تبعاً لمصالحهم، وكان هناك من تشبث بموقفه المعدي للإسلام واستمر يعارض الرسول ويرفض الإسلام، ولم يكن عدد هذه الفئة الأخيرة كبيراً.

وإلى جانب هذه الفئات العربية التي واجهت الرسول بي بمعارضتها ودسائسها حين قدم إلى المدينة، كانت هناك الجماعات اليهودية التي أدركت أن تقدم الرسول ونجاحاته المتلاحقة هي فاتحة لعصر جديد، لن تكون لهم فيه الكلمة الأولى ولا الدور القيادي، فحزموا أمرهم على محاربة الرسول ودعوته بكل أنواع العداء الظاهر والمستتر، وهذا ما سنبحثه مفصلاً في الفقرات اللاحقة من هذا الفصل.

إن هذه الظروف وغيرها دفعت الرسول محمد الله المباشرة بوضع السس بناء دولته والعمل الحثيث على تثبيت كيانها، فكانت أول أعماله في هذا الاتجاه بناء المسجد وتنظيم الجبهة الداخلية وتوحيدها.

## أولاً: بناء المسجد: نواة الدولة الجديدة

شرع الرسول ﷺ في بناء مسجد للمسلمين في مكان المربد الذي قيل أنـــه كان فيه قبور للمشركين والآخرين، فأزال النبي كل ما حــــواه المربـــد وســـوَى

الأرض (۱)، وبنى المسجد على شكل مربع أساسه من الحجارة، وأقام للمسجد ظلة (۲)، ثم بنى بجواره بيوتاً لأزواجه كانت أبوابها شارعة في (7)، ومجموعها تسعة بيوت، أضيفت كلها إلى المسجد بعد موت أزواج النبي (٤).

ولم يكن المسجد في أول بنائه سوى ساحة فسيحة لا ظلـة لـها، فشكا المسلمون إلى النبي من شدة الحر بسبب تعرضهم لحرارة الشمس، فأقـام بـهم ظلة، واستخدم جذوع النخل سواري للقبلة المسقوفة، بحيث أصبحت الظلة تضـم ستة أساطين، ثلاثا إلى اليمن المنبر وثلاثا إلى يساره (٥)، ثم طرحت على سواري النخل العوارض والخصف، وهي عروش وجريد، وبنى إلى جوار المسجد بيوتا باللبن سقفت أيضاً بجذوع النخل والجريد، ثم أقام النبي لعائشة بيتاً يشـرع بابـه إلى المسجد، وفتح في المسجد ثلاثة أبواب، بابا في المؤخرة، وبابا يقال له بـاب الرحمة، والباب الثالث كان يدخل منه رسول الله بإزاء باب عائشة (١).

أما القبلة، فقد ترك للمسلمين، في أول عهد الرسالة، حرية اختيارها تتفيذاً لقوله تعالى: ﴿ لله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فشم وجه الله إنَّ الله واسع عليم (٧)، ثم حددها الرسول ﷺ باتجاه بيت المقدس، ظل المسلمون يولون

<sup>(</sup>۱) ابن سعد: ج۱، ص۲٤٠.

<sup>(</sup>٢) السمهوري: ج١، ص٢٦٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه والجزء ص٣٦٦.

<sup>(</sup>٤) ابن کثیر: ج۲، ص۲۱٤.

<sup>(</sup>٥) السمهوري: ج١، ص٢٣٩.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ج١، ص٢٣٢.

<sup>(</sup>٧) البقرة: ١١٥.

وجوههم في الصلاة شطر بيت المقدس لمدة سبعة عشر شهراً بعد السهجرة، تسم حولت القبلة إلى الكعبة قبل وقعة بدر بشهرين عندما نزلت الآية: ﴿قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فول وجهك شطر المسجد الحرام (١).

ومن الطبيعي، بعد تغيير اتجاه القبلة أن يجري تعديل في مكان ظلة المسجد فأقيمت ظلة جديدة إلى الجانب القبلي من المسجد، فأصبح للمسجد ظلتان وسمي المسجد لذلك بمسجد القبلتين (٢).

ومن التدابير التي اتخذها الرسول الله لله للمعالجة موضوع الفقراء من المسلمين الذين هاجروا معه إلى المدينة أن أذن للذين لا منازل ولا عشائر لهم أن يناموا في المسجد فاتخذوا من الظلة الشمالية القديمة بيتاً لهم، لذلك أطلق على هؤلاء اسم "أهل الصنفة" لأنهم كانوا يأوون إلى صنفة المسجد أي المكان المسقوف منه(").

ولم يكن للمسجد في أول بنائه منبر، بل كان للنبي على يخطب وهو مستند إلى جذع عند مصلاه في الحائط القبلي، ثم عهد النبي الله السب الحائط القبلي، ثم عهد النبي الله السباس بن عبد المطلب بعمل منبر من درجتين أو ثلاث درجات ومقعد، فوضعه في موضع القبلة (٤).

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) السمهوري: ج١، ص٢٥٨.

<sup>(</sup>٣) ابن سعد: ج١، ص٢٥٥.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ج١، ص٢٥١.

### أهمية المسجد ووظائفه:

للمسجد دور هام في تاريخ الدولة العربية الإسلامية الأولى، ففضلاً عن كونه مركزاً لصلاة المسلمين، كانت له وظائف أخرى، فهو مقر السلطة الدينية والمدنية الجديدة المتمثلة في شخص الرسول الكريم محمد بن عبد الله على وقد تحول المسجد تلقائياً إلى مركز استقطاب على غرار ما كان سائداً في السابق فيما يسمى بـ "دار الندوة"، وقد يكون استحداث النبي للمسجد ليكون موقع تجتمع فيه المراجع للتشاور والحوار بديلاً عن فكرة دار الندوة، ففيه كان الرسول يتشاور مع الصحابة في شؤون جماعة المسلمين وعلاقاتهم بقريش وما يتصل بذلك من سلم أو حرب، كما أنه كان موضع اجتماع عامة المسلمين، أو بمثابة المؤتمر العام لهم، ينعقد مرة في الأسبوع في الأقل، وفي المسجد كانت تستقبل الوفود العربية إلى المدينة وتبرم معهم المواثيق والعهود (١)، كما كانت تعقد فيك

وكان المسجد فضلاً عن وظائفه الدينية والسياسية والإدارية تلك، مركزاً علمياً وثقافياً، فكان الصحابة يتولون تعليم القرآن والسنة لمن أراد أن يتعلمها من العرب الوافدين على المدينة، كما كان مكاناً لتعليم القراءة والكتابة، ثم أصبحت المساجد، بعد ذلك، مراكز علمية يحصل فيها طلاب العلم على علومهم.

وفي مسجد الرسول في المدينة ظهرت نواة مؤسسة القضاء وتبلورت معالمها قبل أن تستقل ويتخذ لها دار خاصة في العصر الراشدي، فقد كان يتم التقاضي بين الناس وتحل النزاعات بينهم في المسجد، وكان الرسول ، في

<sup>(</sup>۱) ابن سعد: ج۱، ص۲۹٤، ۳۱۲، ۳۱۲، ۳۲۱.

أول الأمر، يقوم بهذه المهمة، ثم أخذ يعهد بها إلى بعض الصحابــة المعروفيـن بتفقههم في الدين والشريعة.

من خلال هذا العرض السريع لمهام المسجد الأول في الإسلام، والسذي أسس بعد الهجرة مباشرة تتضح لنا أهميته ودوره في قيام دولة الإسلام الأولى، باعتباره نواه تشكل تلك الدولة، من خلال ما كان يمثله من سلطة دينية ودنيوية، وما ظهر فيه من مؤسسات ونظم قيادية أولية، تفرعت منه، وتطورت فيما بعد، لتشكل النظم الأساسية للدولة العربية الإسلامية.

من جانب آخر، أصبح المسجد في العصر الإسلمي أساساً للتنظيم العمر اني في المدينة الإسلامية، والمركز الديني الذي تلتف حوله بقية مراكزها العمر انية، والقلب الذي ينبض بالحياة، وهو الذي يطبع المدينة الإسلامية المنشاة أو المفتوحة بطابعها الإسلامي، باعتباره المركز الديني والثقافي والاجتماعي للمدينة.

## ثانياً: تنظيم الجبهة الداخلية

بعد أن استقر رسول الله على في يثرب "المدينة المنصورة" بدأ بوضع المخططات والتصاميم للمجتمع الجديد الذي ينشده. وتنظيم الجبهة الداخلية وتوحيدها وذلك بهدف الاستعداد لمواجهة المخاطر الخارجية المتوقعة، ومن شم الانطلاق بالدعوة الإسلامية وإلى آفاق جديدة، ومن الإجراءات التي أقدم عليها

### رسول الله في هذا المجال:

### ١- تصفية الخلافات بين الأوس والخزرج:

كان بين الأوس والخزرج نزاعات كثيرة،وحروب طويلة، كان آخرها" يوم بُعاث"، الذي وقع قبل هجرة الرسول بأعوام قليلة، والذي أقام نوعا من التوازن القلق بين القبيلتين، لأن كلا من الفريقين كان قد أجهدته الحرب. وقد بدأ الرسول على بإصلاح ما بين الأوس والخزرج، فأزال من نفوسهم ما كان قد رسب فيها من الخصومات القديمة، وهي خصومات كان يذكيها اليهود، فعمل على توحيدهم برباط العقيدة الجديدة "الإسلام" شم وحد بينهما تحت أسم "الأنصار"، أي الذين نصروا وأيدوا الدعوة الإسلامية.

### ٣- المؤاخاة بين المماجرين والأنصار:

بعد توحيد الرسول الشيخ لجبهة الأنصار، أتجه لتوحيد جماعة المهاجرين، فآخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض، ثم ربط بين المهاجرين والأنصار برابطة المؤاخاة، وهو ما كان يعرف في الجاهلية باسم "الحلف"(۱).

ويبدو أن المشكلة الأولى التي واجهت الرسول وعليه أن يجد لها حلاً هي مشكلة إقتصادية، نبعت من واقع أصحابه المهاجرين الذين تركوا أموالهم في مكة وغادروها مملقين ولا أمل لهم في العودة أو استرداد ما يملكون. من جانب آخر أراد الرسول أن يقيم رابطة متينة من الأخوة بين المجموعتين

<sup>(</sup>۱) ابن سعد: ج۱، ص۱۳۸.

الأساسيتين اللتين تشكلان المجتمع الجديد في المدينة (المهاجرين والأنصار). لهذا كله وتوكيدا لوحدة المجتمع الإسلامي الأول أوجد الرسول نظام المؤاخاة.

قام نظام المؤاخاة على "الحق والمؤاساة" والتوارث بعسد الموت دون الأرحام (١). وفي المرحلة الأولى التي كانت المؤاخاة فيها بين المهاجرين أنفسهم، قال رسول الله على التباعه: "تآخوا في الله أخوين أخوين أخوين" (١). ثم أخذ بيد على بسن أبي طالب، فقال: "هذا أخي"، وأصبح النبي أخاً لعلي، وتآخى حمرة بن عبد المطلب عم النبي مع زيد بن حارثة مولى الرسول، وتآخى جعفر بن أبي طالب وهو غائب في الحبشة مع معاذ بن جبل، وتآخى أبو بكر مع خارجة بن زهير الأنصاري، وعمر بن الخطاب مع عثمان بن مالك الأنصاري، وأبو عبيدة بن الجراح مع سعد بن معاذ، وقيل مع أبي طلحة، وعبد الرحمن بن عوف مع سعد بن الربيع الخزرجي الأنصاري، والزبير بن العوام مع سلامة بن سلامة بن وقسش الأنصاري، وعثمان بن عفان مع أوس بن ثابت بن المنذر، وطلحة بن عبيد الله الأنصاري، وعثمان بن عفان مع أوس بن ثابت بن المنذر، وطلحة بن عبيد الله مع كعب بن مالك الأنصاري.

ويذكر أن المتآخين من المهاجرين والأنصار، كانوا تسعين رجلاً، خمسة وأربعين من المهاجرين، وخمسة وأربعين من الأنصار، على ما تزعم إحدى الروايات، أو مئة على رواية أخرى، خمسون من المهاجرين وخمسون من الأنصار، وقد جرت عملية المؤاخاة قبل غزوة بدر، وكان مبررها أن الرسول الأنصار، وقد جرت عملية المؤاخاة قبل غزوة بدر، وكان مبررها أن الرسول الأنصار، وقد عن المسلمين المهاجرين وحشة الغربة ويؤنسهم من مفارقة

<sup>(</sup>۱) ابن سعد: ج۱، ص۲۳۸.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام: ق١، ص٥٠٥. ابن كثير: ج٢، ص٣٢٥.

الأهل والعشيرة ويشد أزر بعضهم ببعض، فضلاً عن الناحية الإقتصادية، أو بشكل أوضح الوضع المادي المتردي الذي كان يعاني منه العدد الأكبر من المهاجرين المسلمين الذين تركوا ديارهم وجاؤوا إلى ديار غريبة ليس لهم فيها ما يساعد على سد حاجاتهم وحاجات أسرهم، فجاء نظام المؤاخاة حلا مؤقتاً لأزمتهم (۱) وبهذا الإجراء أيضاً توتقت وحدة المسلمين في المدينة، بعد أن كان المسلمون فيها قبائل مختلفة فيما بينها، وأصبح المسلمون المتؤاخون يشكلون قوة خطيرة يحسب لها أعداء الإسلام كل حساب.

### ٣- الصحيفة أو "دستور الدولة الجديدة":

بعد أن استقر الرسول و المدينة المنورة بدأ بوضع الأسس التي التظم الحياة العامة فيها. وذلك من أجل تحديد المهام والمسؤوليات بين مختلف الفرقاء الذين يتكون منهم مجتمع دولة المدينة، وتوضيح الأمور والضوابط التي التظم علاقاتهم وتحكمها، ولاسيما وأنهم من أصول مختلفة وينتمون إلى أكثر من ديانة، ولا تجمعهم وحدة المصالح أو المواقف. فقد كتب الرسول و به وقبل أن ينصرم العام الأول من الهجرة، كتابا حدد فيه صورة العلاقات في المجتمع المدني الجديد بفئاته المختلفة وما يترتب على كل فئة من حقوق وواجبات، وعرف الكتاب بالصحيفة، وتعد هذه الصحيفة وثيقة هامة لأنها تصور انا ما كانت عليه أحوال المجتمع اليثربي وإلى أي حد تغيرت نظمه القديمة والأسس كانت عليه أحوال المجتمع اليثربي وإلى أي حد تغيرت نظمه القديمة والأسس كانت عليه أحوال المجتمع اليثربي وإلى أي حد تغيرت نظمه القديمة والأسس التي قام عليها قانون تنظيم الحياة الاجتماعية في المدينة وقد حفظ لنا ابن هشام نص كتاب أورده ابن إسحاق في سيرته ونسبة إلى الرسول و وهذا الكتاب،

<sup>(</sup>١) ابن هشام: ق١، ص٥٠٥.

على ما يقوله ابن إسحق، وهو نص الكتاب الذي كتبه الرسول، وحدد فيه صــور العلاقات في المجتمع المدني الجديد بفئاته المختلفة ومــا يــترتب مـن حقـوق وواجبات على كل فئة من هذه الفئات.

### نص الكتاب "الصحيفة":

"بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد النبي المؤمنيان والمسلمين من قريش ويثرب، ومن تبعهم، فلحق بهم، وجاهد معهم. إنهم أمة واحدة من دون الناس، المهاجرون من قريش على ربعتهم (١) يتعاقلون (١) بينهم وهم يفسدون عانيها (١) بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تغدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو جشم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، كل طائفة تغدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تغدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو عمرو بن والقسط بين المؤمنين، وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تغدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو الأولى، وكل طائفة تغدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو الأولى، وكل طائفة تغدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو الأولى، وكل طائفة تغدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو الأولى، وكل طائفة تغدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو الأولى، وكل طائفة تغدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو الأولى، وكل طائفة تغدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو الأولى، وكل طائفة تغدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

<sup>(</sup>١) ربعتهم: أي الحالة التي كانوا عليها عند ظهور الإسلام.

<sup>(</sup>٢) يتعاقلون: يدفعون ديات القتلى المتوجبة عليهم.

<sup>(</sup>٣) العاني: أي الأسير.

المؤمنين، وأن لا يتركون مفرحاً (١) بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل، وأن لا يخالف مؤمن مولى مؤمن دونه، وإن المؤمنين المتقين على من بغي منهم أو ابتغى دسيعة (٢) ظلم، أو إثم، أو عدوان، أو فساد بين المؤمنين، وإن أيديهم عليه جميعاً، ولو كان ولد أحدهم، ولا يقتل مؤمن مؤمناً في كافر، ولا ينصر كافراً على مؤمن، وإن ذمة الله واحدة، يجبر عليهم أدناهم، وإن المؤمنين بعضهم مولى بعض دون الناس. وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأســوة، غــير مظلومين و لا متناصرين عليهم، وإن سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمــن دون مؤمن في قتال في سبيل الله، إلا على سواء وعدل بينهم، وإن كل غازية غرت معنا يعقب بعضها بعضا، وإن المؤمنين يبيئ (٣) بعضهم على بعضه السال دماءهم في سبيل الله، وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومـــه، وإنـــه لا يجير مشرك مالاً لقريش ولا نفساً، ولا يحول دونه على مؤمن، وإنه من اعتبط(1) مؤمناً قتلاً عن بينة، فإنه قود به(٥) إلا أن يرضى ولـــى المقتول، وإن المؤمنين عليه كافة، و لا يحل لهم إلا قيام عليه، وإنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة، وآمن بالله واليوم الآخر، أن ينصر محدثًا(١) ولا يأويه، وإنـــه مــن نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرف ولا

<sup>(</sup>١) مفرحاً: المتقل بالدين والكثير العيال.

<sup>(</sup>٢) الدسيعة: العطية.

<sup>(</sup>٣) يبيئ: يكف ويمنع.

<sup>(</sup>٤) أي قتله بدون سبب يستدعي ذلك.

<sup>(</sup>٥) قود به: أي يقتل القاتل المتعمد تعويضاً عما جنت يداه.

<sup>(</sup>٦) المحدث: هو المبدع، الذي يقوم بعمل بغير الأوضاع القائمة في المجتمع.

عدل، وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء، فإن مرده إلى الله عزوجل، وإلى محمد ران اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم وأتسم، فإنه لا يوتغ(١) إلا نفسه وأهل بيته، وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف، وإن ليهود بن الحارث مثل ما ليهود بني عوف، وإن ليهود بنيي الأوس مثل ما ليهود بني عوف، وإن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف، إلا من ظلم وأثم، فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته، وإن جفنة بطن من تعلبة كأنفسهم، وإن لبنى الشطيبة مثل ما ليهود بنى عوف، وإن السبر دون الإثم، وإن موالسي تعلبة كأنفسهم، وإن بطانة (٢) يهود كأنفسهم، وإنه لا يخرج منهم أحد، إلا بإذن محمد ﷺ، وإنه لا يحجز على ثأر جرح، وإنه من فتك فبنفسه فتك، وأهل بيتــه، إلا من ظلم، وإن الله على أبر هذا(٣)، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وإن بينهم النصح والنصيحة، والبر دون الإثم، وإنـــه لـم يــأثم أمـرؤ بحليفه، وإن النصر للمظلوم، وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة، وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها، وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حَدَثُ أو اشتجار يخاف فساده، فإن مرده إلى الله عزوجل، وإلى محمد رسول الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره، وأنه لا تجار قسرش و لا من نصرها، وإن بينهم النصر على من دهم يثرب وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه

<sup>(</sup>١) يهاك:

<sup>(</sup>٢) بطانة: أي ذويهم وأهل بيتهم.

<sup>(</sup>٣) أي يرضى به.

هذه الوثيقة المهمة وردت عند ابن اسحاق فقط، ونقلها عنه ابن هشام، وهي في نصوصها تتوافق تماماً مع ما كان قائماً من الظروف والأحداث في المراحل الأولى لتأسيس الدولة الإسلامية (دولة المدينة)، وكانت بحق دستور المرحلة من خلال ما نصت عليه من أمور أهمها:

1- اعتبرت الصحيفة جميع المسلمين على اختلاف فئاتهم وانتمائهم القبلي أمة واحدة، فتجاهلت نظام القبيلة الذي يمزق وحدة العرب، وألغت الحدود والفواصل القبلية، فاندمج المسلمون على اختلاف قبائلهم في هذه الجماعة التي ترتبط فيما بينها برابطة الإسلام، فهم متضامنون تضامنا تاما فيما بينهم، وهم ينصرون المظلوم على الظالم، ويرعون حقوق القرابة والصحبة والجوار. ولم يقتصر مفهوم الأمة، وفق هذه الصحيفة، على الجماعة الإسلامية فقط، وإنما شمل الفئات التي لم تعتنق الإسلام بعد، وإن كانت درجة الانتماء إلى الأمة الإسلامية تتفاوت بين طبقات

<sup>(</sup>١) ابن هشام: ق١، ص١٠٥-٤٠٥.

- سكان المدينة، إذ كان المهاجرون والأنصار يحتلون المرتبة الأولى في
- ٢- فتحت الصحيفة المجال أمام اليهود الراغبين في الدخول في الإسلام، فـي
  الوقت نفسه الذي أقرت لهم بحرية الاعتقاد.
- ٣- أكدت الصحيفة على وجود سلطة دينية ومدنية عليا تهيمن على شرون
  المدينة فجعلت الحق في فض النزاعات والخصومات بين أهل المدينة
  يعود لله ورسوله على.
- ٤- حددت الصحيفة لأهل المدينة جميعاً بفئاتهم المختلفة موقفاً واضحاً من قريش لا يجوز لأي أحد مخالفته، وأن الدفاع عن المدينة مسؤولية جماعية، وكذلك الحرب في حال نشوبها وعلى كل فئة أن تتحمل النفقة التي تترتب عليها.
- ٥- حسمت الصحيفة موضوع الأخذ بالثار بأسلوب يتجنب تجدد الحروب الداخلية، فأقرت بأنه إذا اعتدى شخص ما على مؤمن بالقتل وجب على أهل الجاني أن يسلموا القاتل لولي القتيل، أي لصاحب الثار لكي يقتداد منه بالعدل، وبذلك تحول مبدأ الأخذ بالثار إلى مبدأ القصاص والأخذ بالعقاب. ويعد انتقال حق التأديب والجزاء من الفرد إلى الجماعة تطوراً حاسماً في تاريخ المجتمع العربي، على طريق قيام سلطة الدولة، من جانب آخر وفر للمجتمع حالة من الاستقرار والهدوء الذي لابد منه في مرحلة البناء والتقدم.
- ٦- أبقت الصحيفة على تنظيمات القبائل، وعلى رابطة الولاء ومـــا يــترتب عليها من حقوق الموالاة، فلم تجز لأحد أن يخالف مولـــى دون مــولاه،

بالإضافة إلى ذلك أباحت الصحيفة حق إجارة أي شخص غريب، ما عدا قريش ومن ناصرها.

٧- أوضحت هذه الوثيقة شدة الصلة بين المؤمن والمؤمن، هذه الصلة التي تبلغ حد التفضيل على القرابة بالتوالد، كما قررت أهمية الولاء والجوار وأعطت المولى والجار نفس الحقوق والواجبات التي أعطتها لأبناء القبائل العربية أو اليهودية.

#### 2- الموقف من اليمود:

حرص الرسول على على استمالة يهود المدينة منذ أن قدم إليها مسهاجراً، فوادعهم بوسائل متعددة، كان أهمها ما ورد في بنود الصحيفة التي منحتهم حريسة الاعتقاد وإقامة الشعائر الدينية، فضلاً عن مساواتهم سياسياً بالمسلمين واعتبارهم جزءاً من الأمة الإسلامية. ولكن اليهود، وعلى الرغم من كل هذه المواقف الودية تجاههم، كانوا يكتمون استياءهم من قيام دولة عربية إسلامية في المدينة يرأسها النبي محمد بن عبد الله على، فتظاهروا، أول الأمر، بالترحيب والرضاع عن وجود النبي محمد على بينهم انتظاراً لما ستؤول إليه الأوضاع الجديدة في يثرب، وكانوا يطمعون إلى تحقيق مصالحهم الذاتية، وتعزير مكانة مدينتهم التجارية والسياسية على حساب مكة، التي غادرها عدد مهم من كبار التجار والوجوه الاجتماعية فيها، وإلى استرجاع سيادتهم القديمة في يثرب، واعتقدوا أن وجود النبي على قريباً منهم أفضل من ظهوره وتعاظم شأنه في مكان آخر بعيد يسعب عليهم التآمر عليه، والقضاء على دعوته، لكل هذه الأسباب، لم يابث اليهود أن نقضوا عهدهم مع النبي وأفصحوا عن عدائهم له، وبدؤوا يحاربونه

بسلاح الدسائس والمؤامرات والنفاق عندما تأكد لهم نجاحه وثبات خطواته في بناء الجبهة الداخلية الرصينة لدولته الوليدة.

تنبه الرسول إلى ما يخفيه اليهود من مشاعر العداء والكراهية له ولدينه، والتي كانوا يسعون إلى إخفائها تحت قناع زائف من التظهر بالرضسا والتأييد فأخذ يحذرهم ويراقب تصرفاتهم التي اتخذت أسلوباً خفياً في بث بنزور الخصام والشقاق بين المسلمين، فأخذوا يثيرون الفتن والخصومات القديمة بين الأوس والخزرج بقصد إشعال نار الحرب في المدينة وإفشال المشروع السياسي والحضاري الذي جاءت به الرسالة المحمدية، وكان الأوس والخزرج يصطدمون صداماً مسلحاً لولا تدارك النبي اللهمرون أله معركة بدر، وبدؤوا يظهرون المسلمين بعد انتصار المسلمين الساحق في معركة بدر، وبدؤوا يظهرون نواياهم، فبغوا وقطعوا ما كان بينهم وبين النبي من عهود ومواثيق، فما كان من النبي النبي الإلى أن يتخذ منهم موقفاً واضحاً، صارماً ومحدداً، حفاظاً على مصلحة الإسلام والمسلمين وعلى كيان الدولة الوليدة.

### أ- أمر بني قينقاع:

كان بنو قينقاع أول يهود نقضوا ما بينهم وبين الرسول،مستغلين حادثة السوق التي خلاصتها: أن امرأة عربية من الأنصار قدمت بحلي لها إلى سوق بني قينقاع في المدينة لتبيعها، وجلست في دكان صائغ منهم وعنده بعض من صحبه فطلبوا منها أن تكشف عن وجهها فأبت، فجاء يهودي من بني قينقاع وجلس من ورائها، وعمد إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها، فلما قامت انكشفت

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ق١، ص٥٥-٥٥٦.

سوءتها، فضحكوا منها، فصاحت، فوثب رجل من المسلمين على اليهودي فقلته، فوثب اليهود على المسلم وقتلوه.

وهكذا تجمعت عناصر مسلمة لمؤازرة صاحبها كما تجمعت عناصر يهودية للغرض نفسه، ولما علم الرسول ولله بالأمر جمع بني قينقاع في سوقهم وحذرهم من مغبة عملهم ومعاداتهم للمسلمين، ولكنهم ردوا عليه رداً خشناً وقالوا له: "لا يغرنك أنك لقيت قوماً لا علم لهم بالحرب إشارة إلى انتصاره في معركة بدر فأصبت منهم فرصة، إنا والله لئن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس" وإزاء هذا التحدي والإصرار على معاداة المسلمين وجد الرسول نفسه مضطراً الى حربهم فحاصرهم في ديارهم خمس عشرة ليلة استسلموا بعدها لحكمه، فأجلاهم عن المدينة بعد وساطة عبد الله بن أبي سلول وتركوها إلى أذرعات بالشام وأقاموا فيها(١)، فتخلصت المدينة من شرور هذه الفئة ونواياها المؤذية لوحدة المجتمع واستقراره، وكان ذلك في مطلع الشهر العشرين من الهجرة (١).

### ب-أمر بني النغير:

خرج الرسول على النصير يستعينهم في أمر دية قتيلين من بني عامر قتلا بطريق الخطأ من قبل أحد المسلمين بعد أن كان بينهما وبين الرسول عقد وأمان، وكان بين بني النضير وبني عامر عقد وحلف، فوجدهم الرسول في ناديهم، فجلس إليهم وكلمهم في أمر القتيلين وديتهما وضرورة اشتراكهم في دفع هذه الديات، فقالوا له نفعل يا أبا القاسم ما أحببت، وطلبوا إليه

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ق٢، ص٤٧-٥٠.

<sup>(</sup>٢) الواقدي: ج١، ص١٧٦.

البقاء حتى يصنعوا له طعاماً لضيافته، ثم خلا بعضهم إلى بعض يتآمرون علي شخصه الكريم، واتفقوا على أن يطرحوا عليه حجارة من فوق البيت الذي هـو تحته، جالس مسنداً ظهره إليه ليقتلوه، وقام رجل منهم وهيأ صخرة ليرميها على الرسول، وشعر الرسول بما يدبر له، فقام وعاد هو وصحبه إلى المدينة قبـل أن يستطيع بنو النضير تتفيذ مؤامرتهم، وجمع أصحابه بعد عودته وحدثهم بما هم يه بنو النضير وأمرهم بالتهيؤ لحربهم والسير إليهم، وهكذا خرج الرسول إلى ديار بنى النضير ومعه عدد كبير من أصحابه، وبادر إلى محاصرتهم، واشتبك المسلمون معهم في قتال عنيف، وطال حصار المسلمين لهم عشرين يوماً فضاقوا بهذا الحصار وقلت موارد عيشهم واشتد بهم الخوف، لذا طلبوا الصلح مع النبي، فصالحهم على الخروج من المدينة لكل ثلاثة منهم بعير بما حمل سوى الحلقة (أي الدروع) والآلة ولرسول الله أرضهم ونخلهم والحلقة وسائر السلاح، ثم رحلوا في شهر ربيع الأول من بداية العام الرابع للهجرة، فحمل وا على ٦٠٠ بعير، وفيهم يقول الله تعالى: ﴿ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من دىاس هم لأول الحشرما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأبديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا ما أولي الأنصاس، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا وله مي الآخرة عذاب النام (١)، وقد رحل فريق منهم إلى خيبر، بينما توجه الآخرون إلى بلاد الشام، وبين القرآن الكريم في سورة الحشر حكم الأموال التي

<sup>(</sup>١) سورة الحشر: ٢-٣.

تركوها وسماها فيئاً وجعل أمرها لرسول الله أن يضعها حيث أمره (لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل)(١).

### ج- أمر بني قريظة:

بعد طرد المسلمين ليهود بني قينقاع وبني النضير، بسبب خيانتهم وغدرهم ونقضهم للمواثيق والعهود، خرج جماعة منهم إلى قريش بمكة يحرضونهم على مهاجمة المدينة، ولم يتردد هؤلاء اليهود عندما سألهم أهل قريش باعتبارهم أهل كتاب عن أي الدينيين أفضل: دين الوثنية أم الإسلام، أن فضلوا الوثنية على التوحيد ناقضين بذلك التفضيل تعاليم التوراة، فقالوا لهم: "بل دينكم خير من دينه، وأنتم أهدى منه وممن اتبعه"(١).

فلما أقنعوا قريشاً مضوا إلى غطفان وبني مرة وفزارة وأشحع وسليم وبني سعد وبني أسد يحرضونهم على الأخذ بثأرهم، وإعلانها حرباً شاملة على رسول الله محمد على ونجحت خطتهم في تحشيد عدد مهم من القبائل لمهاجمة المسلمين، وقد استعد المسلمون لمواجهة هذا العدوان الذي لم يسبق له مثيل من حيث الحجم وعدد القبائل المتحالفة ضدهم، وانتهى يوم الأحزاب أو الخندق بفشل ذريع لليهود وأنصارهم من عرب قريش وغطفان ومرة وأشحع من خارج المدينة، ويهود بني قريظة من داخلها، وكان بنو قريظة موادعين للرسول ولكنهم لم يلبثوا أن غدروا به ونقضوا ما كان بينهم وبينه من عهد، إذ رأوا في غزوة الأحزاب فرصة مواتية لهم للانتقام من المسلمين الذين أخرجوا أشقاء لهم

<sup>(</sup>١) أنظر: الواقدي: ج١، ص٣٦٣-٣٦٤.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام: ق١، ص٥٦٢.

من المدينة، فأحاط الأعداء بالمسلمين من كل جهة نتيجــة خيانــة وغـدر بنــي قريظة. فلما رحلت الأحزاب وانصرفوا عن محاصرتهم المدينة، كان أول عمــل قام به الرسول في أن أمر صحبه بالتوجه إلى بني قريضة ليقاصهم على نقضهم عهدهم معه وخيانتهم له، وقد حاصرهم خمساً وعشــرين ليلــة حتــى جـهدهم الحصار ودب الرعب في قلوبهم، فقبلوا أن يحكم فيهم سعد بــن معـاذ حليفهم القديم، فحكم فيهم بحكم رسول الله، وهو أن تقتل الرجال وتقســـم الأمــوال وأن تسبى النساء والذرية (۱۱)، فأمر بهم الرسول فسيقوا جماعات إلى موضـــع ســوق المدينة، حيث حفرت لهم خنادق ثم أمر الرسول فضربــت أعناقــهم فــي تلـك الخنادق (۲)، وبلغ عدد القتلى منهم ما بين ۲۰۰ و ۲۰۰ يهودي، وقتلت من نسائهم امرأة واحدة هي بنانة امرأة الحكم القرضي وكانت قد ألقت حجراً للرحى علـــى خلاد بن سويد بن الصامت فقتلته (۳).

وهكذا تطهرت المدينة من كل العناصر اليهودية التي كانت تسكنها، وضمن الرسول روضية الإجراء سلامة الجبهة الداخلية وخلاصها من عدو خطير كان يهدد وحدتها باستمرار.

### د- أمر اليمود في أطراف المجاز:

لم ينته الخطر اليهودي على دولة المدينة تماماً طالما أن هناك فئات منهم تستوطن مدن خيبر وفدك وتيماء ووادي القرى تنتظر أية فرصة للتآمر عليها،

<sup>(</sup>١) البلاذري: فتوح ص٢٣.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام، ق٢، ص٢٤١.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، والقسم، ص٢٤٢.

لذلك ظل الرسول على ينظر إلى هذه التجمعات بعين الحذر والتحسب وينتظر الفرصة المناسبة لإخضاعها لسلطة الدولة العربية الإسلامية وسيادتها، لذلك قسرر بعد أن عقد صلح الحديبية مع قريش أن يبدأ بإخضاع خيبر وما جاورها، فتوجه اليها بحملة عسكرية في مطلع سنة ٧ للهجرة وقاتل أهلها واستولى على جميع حصونهم عنوة، ويذكر ابن اسحق(۱) أن الرسول على حين رجع من الحديبية أقام في المدينة بعضاً من الوقت، ثم خرج في نهاية شهر المحرم من عام ٧ للهجرة الي خيبر حتى حل بساحتها ليلاً، وفي صبيحة اليوم التالي نازل حصونها حصناً وصار يفتحها حتى جاء على آخرها، وصالحه أهلها من اليهود على أن يبقوا فيها ويدفعوا نصف ما يخرج من أرضهم، وإذا شاء المسلمون أخرجوهم.

وبعد أن انتهى من فتح خيبر ذهب إلى وادي القرى فحاصر أهلها عدة ليال، ولما بلغ أهل فدك ما حل بأهل خيبر أبلغوا الرسول أنهم يصالحونه على ما حالمه عليه أهل خيبر فقبل الرسول ذلك منهم. أما يهود تيماء فقد بادروا بمصالحة النبي بعد أن بلغتهم أخبار المدن السابقة ودخوله في منطق وادي القرى (٢).

بهذه الخطوة اتسع السلطان السياسي للدولة العربية الإسلامية إلى مناطق خارج حدود المدينة، وأصبح يخضع لسيادتها قوم من غير المسلمين عرفوا ب (أهل الذمة) كما أصبح، ولأول مرة أيضاً، للدولة موارد اقتصادية من خارج أملاك المدينة، فضلاً عما وفرته تلك الاتفاقيات من مزايا وضمانات أمنية لحدود الدولة الشمالية.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه، ق٢، ص٣٢٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) أنظر: البلاذري، ص٢٨ وما بعدها.

### المبحث الثاني.

# بدء الأعمال العسكرية

# أُولاً: تشريع الجهاد

اتسمت المرحلة المكية من حياة الرسول هي بالسياسة السلمية، ولم ينشب بينه وبين قريش أي نزاع مسلح يتعدى الخصومات الفردية أو التضارب بين الأفراد، وكان منهجه سلمياً يعتمد المجادلة ومحاولة الإقناع بالمثل والدليل والبرهان، وعلى الرغم من كل العنت والأذى الذي تحمله هو واتباعه من لدن قريش، والذي بلغ في بعض المراحل حداً لا يطاق.

كان الرسول و انتحمل، وحين تمادت قريش في عدائها، وإيذائها للمسلمين، أمر من لا يطيق صبراً مسن أصحابه أن يهاجر بنفسه وأسرته إلى الحبشة، وظل هو يواجه الأذى ويصدع بكلمة الحق في وجه الشرك والعدوان، وعندما تهيأت الظروف، بعد لقاء الوفد اليثربي، وهو ما عرف ببيعة العقبة الثانية، أمر صبحه بالتوجه إلى يثرب، وما ليث هو أن غادر مكة بعد أن اطمأن إلى سلامة جماعته الذين سبقوه في الهجرة إلى عاصمة الإسلام القادمة، وحتى ذلك الحين لم يدخل المسلمون في أي نسزاع مع أعدائهم.

وبعد أن هاجر الرسول على إلى يثرب ظل يؤثر الوسائل السلمية في الدعوة إلى الإسلام، ويرفض سياسة العنف والقوة، ولكن الظروف الجديدة التي

قامت فيها دولته في المدينة وما يحيق بها من مخاطر جسيمة تمثلت في نوايا قريش في القضاء عليها، وكذلك في مؤامرات اليهود في داخل المدينة أدت إلى تشريع الجهاد والأمر بالقتال.

ففي السنة الثانية للهجرة، حين استقر بالمسلمين الأمر في المدينة، وقـــوت شوكتهم فرض الله عليهم الجهاد، والآيات القرآنية الآتيــة توضــح فــي ثناياهـا الأسباب الموجبة لهذا التشريع.

- ﴿ إُذِنَ للذين يَّا تَلُون بأنهم ظُلموا، وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا مربنا الله ﴾ (١)، وواضح أن المبرر الذي تقدمه هذه الآية للإذن بالقتال هو الظلم الذي لحق بالمسلمين في مكة حيث أخرجوا من ديار هم لا لسبب سوى عبادتهم الله.
- ﴿ وَقَا تَلُوهِ مَ حَتَى لَا تَكُونَ فَتَنَةُ وَيُكُونَ الدينَ كَلَّهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل
- ﴿ كُتُب عليك م القتال وهو كره لك موعسى أن تكرهوا شيئا وهوخير لك مره وعسى أن تحره والله يعلم وأتت ملا تعلم ون لك مره وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شريك مره والله يعلم وأتت ملا تعلم ون يسألونك عن الشهر الحرام وتال فيه قل وتال فيه كير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونك مرحتي يردوك معند دينك م إن استطاعوا ومن يرتد عن دينه فيمت

<sup>(</sup>١) الحج: ٣٩-٠٤.

<sup>(</sup>٢) الأنفال: ٣٩.

وهوكافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النام هم فيها خالدون (١)، وهذه الآية تقرر أن القتال والجهاد واجب على المسلم أحب أم كرهه وهي عامة و لا تقدم سبباً محدداً.

- ﴿ وَقَاتِلُوا فَيْ سَبِيلُ اللهُ الذين يَقَاتِلُونَكُم وَلاَ تَعْدُوا إِنَّ اللهُ لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ﴾ (٢).
- ﴿ ... وإن نَكْ وَا أَيَانُهُ مَن بِعَدَ عَهُ دُهُ مُوا أَيَانُهُ مَن بِعَدَ عَهُ دُهُ مُوا أَيْمَةُ اللَّهِ مَن سُورةِ التوبِـةُ الكَفر إنهُ مَلا إيمان لهم لعلهم يهتدون (٣)، وفي هذه الآية من سورة التوبــة مبرر آخر للقتال هو نكث العهد.
- ﴿ وَقَا تَلُوا الْمُشْرِكِينِ كَافَة كَمَا يَقَا تَلُونِكُ مِكَافَة ﴾ (٤) ، وفي هذه الآيسة إشارة صريحة إلى أن أمر القتال لم يعد قاصراً على قريش ومسن يتحالف معها من اليهود وغيرهم، وإنما هو موجه لكل قبائل الجزيرة العربيسة التي تعادي الرسول وتحاربه، ووجوب قتال كل من يقاتل المسلمين كائناً من كان.

ومن خلال نصوص تلك الآيات نستطيع أن نوجز أهم أسباب نرول الإذن بالقتال وتشريع الجهاد:

أ- الدفاع عن النفس عندما يتعرض المسلمون إلى الاعتداء.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢١٦-٢١٧.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٩٠ – ١٩١.

<sup>(</sup>٣) التوبة: ١٢.

<sup>(</sup>٤) التوبة: ٣٦.

ب- الدفاع عن الدين والعقيدة الإسلامية وردع كل من يقف في سبيل تلك الدعوة
 السامية، وحتى لا يفتن مسلم عن دينه، أو حتى لا يخشى من يريد الدخول
 في الإسلام من الدخول فيه خوفاً من أذى أو مطارده.

ج- الدفاع عن الدين والعقيدة الإسلامية وردع كل من يقف في سبيل تلك الدعوة
 السامية، وحتى لا يفتن مسلم عن دينه، أو حتى لا يخشى من يريد الدخول
 في الإسلام من الدخول فيه خوفاً من أذى أو مطاردة.

من جانب آخر، وعد الله المسلمين المقاتلين بالجنة، وضاعف شواب المجاهدين في سبيله، وقال تعالى: (فليقاتل في سبيل الله الذيب يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيما) (١)، كما يتجلى ذلك الوعد في قوله تعالى: ﴿ الذين آمنوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، يشرهم مربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبداً إن الله عنده أجر عظيم ﴿ (١) ، وفي قوله تعالى: ﴿ إن الله الشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً في التوم اقوالا نجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفون العظيم ﴾ (١) .

لقد كان السلم هو الأساس في الإسلام، وما اللجوء إلى القتال إلا ظـــرف يقسر عليه المسلم وهو لا يحبه ولا يريده، قال تعالى: ﴿لا ينهاكـــم الله عن الذين

<sup>(</sup>١) النساء: ٧٤.

<sup>(</sup>٢) التوبة: ٢٠-٢٢.

<sup>(</sup>٣) التوبة: ١١١.

يقاتلونك مي الدين ولم يخرجوك من دياس كم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهك مالله عن الذين قاتلوك مي الدين وأخرجوك من دياس كم وظاهروا على إخراجك مأن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون (۱).

كان لتشريع الجهاد آثار هامة بالنسبة لدولة الرسول في المدينة، فقد اكتسبت به صفة سياسية، وأعطت مجتمع المدينة صفة الدولة التي أصبح لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد القوى والأطراف المعادية لها من داخل المدينة أو خارجها.

## ثانياً: الغزوات والسرايا

### ١- السرابا الاستطلاعية (السلمية):

اتسمت الأعمال الحربية الأولى للرسول على بأنها كانت منسجمة مع الأهداف التي من أجلها تنزل تشريع الجهاد، إذ من المعروف أن سراياه الأولى كانت سرايا استطلاعية الهدف منها رصد تحركات قريش، لأن الرسول على بعد أن هاجر إلى يثرب، وأسس فيها نواة الدولة العربية الإسلامية، كان على يقين من أن قريش لن تتركه يتقوى ليتغلب عليها، أو على الأقل ليتحرش بقوافلها التجارية القادمة والمغادرة من وإلى بلاد الشام، ولأن القرشيين، كما بينت الآيات التي ذكرنا، اغتصبوا من المسلمين أموالهم وطردوهم من ديارهم فحق للمسلمين أن يقاتلوهم لاسترداد أموالهم وثأراً لكرامتهم وأن يعتبرونهم العدو الأول لهم،

<sup>(1)</sup> الممتحنة: ٨-٩.

وقد نصت الصحيفة على تحريم إجارة قريش ونصرتها وتحريه إجهارة مال لقريش أو نفس، وبناء على كل ذلك أخذ الرسول لل يبعث السهرايا لتعترض قوافل قريش في طريقها إلى الشام أو عند عودتها إلى مكة، دون أن تشتبك معها في قتال أو تستولي على حمولتها، وقد ساعد على ذلك، الوضع الجغرافي للمنطقة، إذ كان لابد للقافلة المتجهة من مكة إلى الشام وبالعكس أن تمسر بين المدينة وشاطئ البحر.

كان سبب تسيير النبي لهذه السرايا مضايقة قريش وتلقف وجمع ما أمكن من أخبارها وتحركاتها، كما كان الهدف منها استعراض قوة المسلمين وموادعــة القبائل النازلة في طريق القوافل والتحالف معا(١).

### ومن أهم تلك السرايا:

### - سرية حمزة بن عبد المطلب:

بعد سبعة أشهر من الهجرة النبوية الشريفة، وفي شهر رمضان عقد النبي، و لأول مرة منذ الهجرة، اللواء لحمزة بن عبد المطلب وبعثه إلى سيف البحر في ثلاثين راكباً جميعهم من المهاجرين ليس فيهم واحداً من الأنصار، ليتعرض عير قريش فلقي أبا جهل بن هشام بذلك الساحل في قافلة لقريش قادمة من الشام في ٣٠٠ راكب من أهل مكة، فاصطف الفريقان للقتال، ولكن مجدي بن عمر الجهني حجز بينهما موادعاً، فانصرف الفريقان كل إلى جهته (٢).

<sup>(</sup>١) الواقدي: ج١، ص٩-٩١.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه والجزء ص٦.

### - سرية عبيدة بن الحارث بن المطلب:

يذكر ابن اسحق أن أول سرايا رسول الله وبعوثه بعد مقامه في المدينة كانت سرية عبيدة بن الحارث بن المطلب في ستين أو ثمانين راكباً من المهاجرين فقط، وأن لواء عبيدة هو أول لواء عقده النبي في في الإسلام لأحد من المسلمين، ثم يفسر هذا الاختلاف في أول قائد لسرايا المسلمين بأن بعث حمزة بن عبد المطلب وبعث عبيدة كانا معاً في الوقت نفسه فشبه ذلك على الناس(۱).

خرج عبيدة بن الحارث في ستين راكباً، فالتقى بأبي سفيان بن حرب على ماء يقال له أحياء من بطن رابغ، وكان أبو سفيان يؤمئذ في مائتين من أهل مكة فلم يحدث قتال بينهما سوى أن سعد بن أبي وقاص رميى يومئذ بسهم، وتفرق الطرفان (٢).

### - سرية سعد بن أبي وقاص:

في مطلع الشهر التاسع من الهجرة سير النبي على سرية بإمرة سعد بن أبي وقاص إلى منطقة الخرار، ومع سعد عشرين من المهاجرين على أقدامهم، فكانوا يكمنون في أثناء النهار ويسيرون في الليل حتى وصلوا منطقة الخرار شماء عادوا إلى المدينة بعد أن مرت بهم عبر قريش بدون صدام (٣).

<sup>(</sup>١) ابن هشام: ق١، ص٩١٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه والقسم، ص ٥٩١. الواقدي: ج١، ص٠١٠

<sup>(</sup>٣) الواقدي: ج١، ص١١.

### - غزوة الأبواء:

تعد غزوة الأبواء أول غزوة غزاها النبي بنفسه، ففي شهر صفر علي الأبواء القريبة رأس ١١ شهراً من الهجرة، خرج النبي الله بنفسه حتى بلغ قرية الأبواء القريبة من المدينة، بهدف اعتراض عير قريش، وقد استعمل على المدينة مسدة غيابه سعد بن عبادة، وقد وادع خلال خروجه في هذه الغزوة بني ضمرة مسن كنانة على ألا يكثروا عليه ولا يعينوا عليه أحداً (١) وعاد الرسول من هذه الغزوة بدون قتال.

### - غزوة بواط:

في شهر ربيع الأول بعد مضي العام الأول من الهجرة غزا الرسول الله واط في ٢٠٠ من المهاجرين بهدف قطع الطريق على عير قريش، تـم رجع منها بدون حرب(٢).

### - غزوة بدر الأولى (غزوة سفوان):

جاءت هذه الغزوة بعد غزوة بواط بأيام، فقد خرج النبي الله فسي طلب كرز بن جابر الفهري الذي كان قد أغار على المدينة ولكنه لم يدركه (٣).

### - غزوة ذي العشيرة:

في شهر جمادى الأولى بعد مضي ١٦ شهراً من الهجرة، غزا النبي النبي العشيرة، وهي منطقة من ناحية ينبع بين مكة والمدينة، وكان هدف هذه

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه، ج١، ص١١-١٢.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام: ق١، ص٥٩٨. ابن سعد: ج٢، ص٨٠

<sup>(</sup>٣) الواقدي: ج١، ص١٢.

الغزوة اعتراض قوافل قريش وهي في طريقها إلى الشام، فخرج يومئذ في ١٥٠ وقيل ٢٠٠ من أصحابه، فأقام في الشعيرة جمادى الأولى كله وليالي من جمادى الآخرة ووادع بعض القبائل هناك ثم عاد إلى المدينة دون أي صدام أو قتال(١).

- سرية نظة:

تعد هذه السرية ذات أهمية في تاريخ الإسلام الأول، لأنها نقطة تحسول في السياسة الإسلامية بعد تشريع الجهاد، وهي التي مهدت لغزوة بدر الكبرى وفتحت للمسلمين باب الجهاد المسلح ضد أعدائهم وقصة هذه السرية كما توردها المصادر على الشكل الآتي:

في رجب بعد مضي سبعة عشر شهراً من الهجرة، أمر النبي على عبد الله ابن جحش بن رئاب الأسدي ومعه ثمانية من المهاجرين بالتوجه إلى موضع يطلق عليه اسم بطن نخلة يقع بين مكة والطائف، وكان الهدف الرئيس من هدده السرية استطلاع تحركات العدو والوقوف على أخبار قرييش، بدليل أن عدد أفرادها كان قليلاً، من جانب آخر حرص النبي على ألا يبوح بوجهة السرية حتى لقائدها، واكتفى بأن أعطاه صحيفة من أديم كتبت فيها الوصايا والتعليمات، وأمره بألا يفتح كتابه إلا إذا سار ليلتين في الطريق المؤدية إلى النجدية، وأذن له أن يقرأ ما جاء في الكتاب بعد ذلك على أن يمضي لما أمره به ولا يستكره مسن أصحابه أحد، فانطلق عبد الله مع رفاقه حتى إذا وصل إلى بئر ابن ضميرة نشر كتاب النبي فقرأ فيه ما يأتي: "إذا نظرت في كتابي فامض حتى تتزل نخلة بيسن مكة والطائف فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم" ثم أنه خير رجاله بين

<sup>(</sup>١) الواقدي: ج١، ص١٢.

المضى معه أو العودة، فمضوا معه ولم يتخلف منهم أحد فلما وصلت السرية إلى معدن يقال له بحران تخلف سعد بن أبى وقاص وعتبة بن غزوان في طلب بعير لهما، ومضى عبد الله بن جحش في بقية أصحابه حتى نزل نخلة، فمرت به عير لقريش تحمل زبيباً وأدماً وتجارة من تجارة قريش فيها عمرو بنن الحضرمي وعثمان بن عبد الله بن المغيرة، وأخوه نوفل، والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة، فلما رآهم أصحاب العير هابوهم وأنكروا أمرهم، فخرج إليهم عكاشة بن محصن من أصحاب عبد الله بن جحش وقد حلق رأسه حتى يوهم التجار القرشيين بأنهم جاؤوا معتمرين، ونجح عكاشة في خطته، واطمأن تجار قريت، فقيدوا ركابهم وسرحوها، وعندئذ تشاور عبد الله بن جحش وأصحابه فيما يفعلونه بهم، وكانوا بين أمرين، إما أن يقاتلوهم في آخر يوم من لشهر الحرام فينتهكوا بذلك الشهر الحرام وإما أن يتركوهم الليلة فيتيحوا لهم بذلك فرصة دخولهم الحرم والامتناع به منهم، ورجحت كفة أصحاب الرأي الأول، فشجعوا رفاقهم وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم، فرمى واقد بن عبد الله التميمـــى عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان، أما نوفل بن عبد الله فنجح في الإفلات منهم، وعادت السرية بالعير والأســـيرين إلى المدينة، فلما قدموا إلى رسول الله ﷺ أنكر عليهم ما فعلوه وقال لهم: "ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام" ثم وقف العير والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيئاً، فأسقط في أيدي ابن جحش ورفاقه، وتحملوا الكثير من اللوم والتعنيف من بقية المسلمين فيما اقترفوه من فعل لم يحض برضا رسول الله، ويخالف توجيهاته.

من الطبيعي أن تنتهز قريش هذه الحادثة لتحشيد الرأي العام ضد المسلمين واظهار هم بمظهر المعتدى الذي لا يحترم مقدسات العرب وحرماتهم، كما استغل اليهود والمنافقون هذه الفرصة لإشعال نار الحرب ضد المسلمين وتأليب العرب ضدهم، هذا فضلا عن حالة الجدل وعدم الرضا التي سادت بين جماعة المسلمين في المدينة وإنكارهم لما صنعته سرية عبد الله بن جدش، وكانت الأمور أن تتخذ مسارا خطيرا؛ سواء على الصعيد الداخلي لدولة المدينة الناشئة، أم على صعيد علاقاتها الخارجية مع القبائل والأطراف العربية الأخرى، ولم تحسم تلك الفتنة إلا بعد أن أنزل الله تعالى على نبيه: ﴿ سِأُلُونِكُ عِن الشَّهِي انحرام فتال فيه قل فتال فيه كسروصد عن سبل الله وكفي به والمسجد انحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا نز إلون بقا تلونك محتى سردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن سرند منكم عن دينه فيمت وهوكافي فأولئك هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب الناس هم فيها خالدون (١١)، أي أنه إن كنتم قتلتم في الشهر الحرام فقد صدوكم عن سبيل الله مع كفرهم به وعن المسجد الحرام في الحج والعمرة، وغير ذلك الكثير من المعاصى والآثـــام التي ارتكبوها بحقكم فضلا عن استمرارهم في الكفر وإصرارهم عليه.

ترك نزول هذه الآية ارتياحا كبيرا لدى المسلمين وأزاح الخصوف من قلوبهم وأتاح للرسول التعامل مع الحدث وفق سياقه الطبيعي، فقبض العسير والأسيرين، ووزع الأموال كغنائم وقيل فدية الأسيرين مسن قريش وحسمت

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ٢١٧

الأزمة على الصعيد الداخلي على الأقل(١)، إلا أنها فتحت الباب واسعاً أمام مرحلة جديدة من العلاقة مع قريش، هي المرحلة الحربية.

### ٣- الغزوات والمعارك الحربية:

تعد (سرية نخلة) بداية صفحة جديدة في تاريخ العلاقات مع المسلمين والمشركين، أو لنقل كان حداً فاصلاً بين سياستين أو مرحلتين، المرحلة السلمية التي حرص رسول الله على اعتمادها في السنوات الأولى من الدعوة، والمرحلة الحربية، التي أصبحت ضرورة لابد منها لمواجهة التحديات الجدية والكبيرة لدولة الإسلام، فقد أيقن الرسول والله أن دولته الناشئة سوف لن يكتب لها الاستمرار والتطور دون قوة عسكرية جهادية، رادعة لكل من يعاديها أو يحاول تقويضها، وأن دخول قريش في الإسلام بالطرق السلمية فقط أصبح غير ممكن إن لم يكن مستحيلاً.

### - غزو بدر:

بعد تشريع الجهاد ونزع الإذن بالقتال قرر الرسول الكريم أن يقف من قريش موقفاً صارماً لا تهاون فيه، وأن يحاربهم بكل السبل وأهمها عدم السماح لتجارتهم بالمرور إلى الشام عبر أراضي المدينة، لذلك أخذ يترصد القوافل القرشية القادمة من بلاد الشام وحين تأكد من انصراف إحدى القوافل من الشام وفيها أموال كثيرة إلى مكة، ندب أصحابه لاعتراض العير، وبعث العيون لتحسس خبرها، وذلك قبل أن يخرج من المدينة بعشر ليال، ثم خرج في الثامن من شهر رمضان/ ٢ هجرية في ٣٠٩ رجلاً، وقيل ٣٠٥ رجال، منهم ٧٤ من المهاجرين

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢١٧.

رمضان/ ٢ هجرية في ٣١٩ رجلاً، وقيل ٣٠٥ رجال، منهم ٢٤ من المهاجرين وسائرهم من الأنصار (١)، وتخلف من المسلمين عدد كبير لم يلمهم النبي لأن المسلمين لم يكن هدفهم من هذا الخروج القتال وإنما خرجوا لاعتراض العير فقط. وقد اشترك الأنصار في هذه الغزوة أول مرة ولم يشتركوا في السرايا السابقة لعدة أسباب أهمها:

أ- أنهم اشترطوا على أنفسهم يوم بيعة العقبة الثانية أن يحموا النبي ﷺ مــا دام في المدينة، ولم يشترطوا على أنفسهم أن يقاتلوا معه خارج حدود مدينتهم.

ب- إن موقفهم الاجتماعي والسياسي يختلف كثيراً عن موقف المهاجرين، ذلك أن المهاجرين أخرجوا من ديارهم رغما عنهم، بعد أن تحملوا الأذى والاضطهاد من قبل أهل مكة، فهم إذن في حالة حرب ويحق لهم قتالهم في أي وقت.

ج- التزم الأنصار وتعهدوا بنصرة النبي ﷺ إذا دهمه بالمدينة خطر من عدوه (١).

أما في هذه المرحلة، (قبيل غزوة بدر) فقد كان الوضع مختلف بالنسبة للأنصار خاصة، ولعموم المسلمين عامة، فقد ذكروا أن سعد بن معاذ كان قد خرج معتمرا قبل بدر، فنزل على أميه بن خلف، فأتاه أبو جهل، وعنف على إنزاله عنده، فهدده سعد بن معاذ باعتراض عيرهم عندما تمر بأراضي المدينة، لذلك لم يتردد سعد بن معاذ في الخروج مع النبي الله إلى بدر عندما أراد أن

<sup>(</sup>۱) ابن سعد: ج۲، ص۱۲.

<sup>(</sup>۲) انظر: الواقدي، ج۱، ص۱-۱۱. ابن هشام: ق۱، ص۱۱۰. السيد عبد العزيز سالم: ص۳۷۷.

يستوثق من الأنصار ويتبين موقفهم، وأعلن موقفه صراحة بقوله: "... لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت، فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً، وإنا لصئبر في الحرب، صدئق في اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله"(۱).

نعود إلى موضوع القافلة القرشية المغادرة إلى بلاد الشام، فقد وصلت الأخبار إلى قائدها أبي سفيان بأن المسلمين قد استعدوا للتعرض للعير، فحذر عند ذلك وأرسل رجلاً إلى مكة يستنفر قريش إلى أموالها ويخبرهم أن محمداً قد تعرض لها في أصحابه، وفي الوقت نفسه، سلك أبو سفيان طريقاً غيير مألوفة توصله إلى مكة من جهة الساحل وترك بدراً على يساره، فأنقذ بذلك القافلة مين سيطرة المسلمين عليها.

وصل رسول أبي سفيان إلى مكة فاستنفرت قريش وتجهزت للمسير بأشرافها وشبابها لقتال المسلمين، وكان عددهم يقارب ألف رجل، فنزلت بالعدوة القصوى من الوادي، وعندما وصل أبو سفيان إلى مكة حاول إقناع رجالات قرش بعدم جدوى الخروج لمحاربة المسلمين طالما أن العير والرجال والأموال قد وصلت سالمة ولم يعد هناك مبرر للحرب، إلا أن المتشددين منهم وعلى

<sup>(</sup>١) الواقدي: ج١، ص٤٩.

رأسهم "أبو جهل" رَفضوا التراجع عن قرارهم قبل أن يردوا "بدراً" حتى تسمع بهم العرب فيهابونهم على حد قولهم (١).

أشرنا إلى أن خروج المسلمين إلى بدر لم يكن هدف القتال، وإنما للتعرض إلى عير أبي سفيان، وبينما هم في طريقهم أتاهم الخبر بمسير قريش ليمنعوا عيرهم، فاستشار الرسول على أصحابه فأيدوه جميعاً ووافقوه على القتال، على الرغم من أن موقفهم كان حرجاً، فهم قد خرجوا في قلــة عـدد ليواجـهوا حامية أقل منهم عدداً، على غير استعداد للقتال، ففوجئوا بخروج قريش لهم، بـل مكة كلها، ولم يكن هناك مناص من القتال، إذ لا يمكن النبي وأصحابه أن يعودوا إلى المدينة ناكصين لسبب مهم، هو أنهم سيضعون أنفسهم في تلك الحالة، موضع الضعيف المهزوم، أمام أهل يثرب، فيطمعون فيهم يهودها ومنافقيها، فضلا عن طمع قريش فيهم، وقد يؤدي ذلك إلى الإطاحة بهيبة الدولة الإسلامية و يجعلها هدفاً لعدو إن المتر يصبن بها من الداخل و الخارج، لذلك وقف المسلمون جميعاً صفا و احداً، و أجمعوا على خوض المعركة مهما كانت النتائج، فاطمـــأنت نفس رسول الله على لهذه المعنويات العالية والإيمان العميق، وبعد مشاورة أهل الرأي والخبرة من أصحابه أنزل المسلمين منز لا أقرب إلى مياه بدر، بحيث يضمنون لأنفسهم السيطرة على مياهها والتحكم فيها وحرمان قريش منها.

بدأ الرسول بتنظيم قوته القتالية المتواضعة العدد، وحدد مواضعها، قبل أن تنزل قريش فاستقبل جهة المغرب بحيث جعل الشمس خلق المسلمين، أمل قريش فاستقبلوا الشمس، فنزل رسول الله بالعدوة الشمالية، بينما نزل المشركون

<sup>(</sup>۱) ابن هشام: ق۱، ص۱۱۸–۲۱۹.

بالعدوة القبلية، ثم دعا رسول الله على ربه، فنزل عليه جبريل بهذه الآية: ﴿إِذَ تستغيثون مربكم فاستجاب لكمرإني ممدكم بألف من الملائكة مردفين (١)، وكان مع المسلمين ثلاثة ألوية، لواء المهاجرين يحمله مصعب بن عمير، ولـواء الخزرج مع الحباب بن المنذر، ولواء الأوس مع سعد بن معاذ، وكان مع قريت ش أيضا ثلاثة ألوية، ثم خطب النبي في أصحابه لير غبهم في الأجر ويحتسهم على القتال، فقال: "أما بعد، فإني أحثكم على ما حثكم الله عليه، وأنهاكم عما نهاكم الله عنه، فإن الله عظيم شأنه، يأمر بالحق، ويحب الصدق، ويعطى على الخير أهله، على منازلهم عنده، به يذكرون وبه يتفاضلون، وإنكم قد أصبحتـم بمـنزل مـن منازل الحق، لا يقبل الله فيه من أحد إلا ما ابتغى به وجهه، وإن الصبر في مواطن البأس مما يفرج الله به الهم، وينجى به من الغم، وتدركون به النجاة في الآخرة فيكم نبى الله يحذركم ويأمركم، فاستحيوا اليوم أن يطلع الله عزوجل على شيء من أمركم يمقتكم عليه، فإن الله يقول: ﴿ لَمْتَ اللهُ أَكِرُ مِن مُقتَكِمُ أنفسكم الألام الظروا إلى الذي أمركم به كتابه، وأراكم من آياته، وأعزكم بعد ذلة، فاستمسكوا به يرضى ربكم عنكم، وأبلوا ربكم في هـذه المواطن أمرا، تستوجبوا الذي وعدكم به من رحمته ومغفرته، فإن وعده حق، وقولـــه صــدق، وعقابه شديد، وإنما أنا وأنتم بالله الحي القيوم، إليه ألجأنا ظهورنا، وبه اعتصمنا، وعليه توكلنا، وإليه المصير، يغفر الله لى وللمسلمين (٣).

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٩.

<sup>(</sup>٢) غافر: ١٠

<sup>(</sup>٣) انظر: الواقدي: ج١، ص٥٥. ابن هشام: ق١، ص٦٢٣، ابن كثير: ج٢، ص٥٠٠. ابن كثير: ج٢، ص٥٠٠. ابن كثير: ج٢، ص٤٠٠.

بدأت أحداث المعركة عندما اندفع الأسود بن عبد الأسد المخزومي مسن معسكر المشركين، وكان شرساً سيئ الخلق، فتحدى المسلمين وهاجمهم، فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب وتبارز معه فقتله، بعد ذلك نزل ثلاثة مسن أشراف قريش هم: عتبة بن ربيعة، وأخوه شيبة وابنه الوليد، ودعوا المسلمين إلى المبارزة، فتقدم إليهم: عبيدة بن الحارث وحمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبسي طالب، وبدأت المبارزة وانتهت بمقتل شيبة والوليد، أما عتبة فقد أصيب بجرح، ولم يستطع عبيدة أن يجهز عليه لإصابته هو الآخر بجرح، فكر حمزة وعلي عتبة فقتلاه، ثم حملا عبيدة الجريح إلى معسكر المسلمين.

أصيب المشركون بالذعر لهذه الخسارة، وبادروا بالهجوم على معسكر المسلمين، وقد صمد المسلمون بقوة الإيمان وتقتهم برسول الله وبأنفسهم، فانهزم المشركون هزيمة نكراء، وفروا من أرض المعركة، والمسلمون يقتلون ويأسرون، وانتهت المعركة بهزيمة ساحقة لقريش وقتل من أشرافها وساداتها سبعون رجلاً، وأسر منهم سبعون رجلاً أيضاً.

عاد النبي إلى المدينة ومعه الأسرى والغنائم، وقبل أن يصل إلى المدينة سير رجلين إليها للبشارة بالنصر المبين، وأخذوا يمرون على دور الأنصار داراً داراً، وأكثر الناس لا يصدقون الخبر، وأخذ اليهود والمنافقون يشيعون أخباراً عن هزيمة المسلمين، ولكن الرسول وصحبه وصلوا المدينة مزهوين بالنصر فخرست الأفواه المغرضة، وقدم الناس يهنئون الرسول الشيخ بفتح الشه ونصره.

كانت نتائج معركة بدر باهرة بالنسبة لوضع الرسول في المدينة، فقد قوي مركزه فيها وأخذ المشككون في مقدرته يشعرون أن دعواتهم تنهار بعدما

قدمه النصر في بدر من برهان على هذه المقدرة، وقد دخل في الإسلام بعدها كثير من المشركين، ومن نتائجها أيضاً أنها أضعفت شوكة اليهود والمنافقين وقللت من كبريائهم وشغبهم.

أما أهم النتائج المادية لنصر بدر فهي انتعاش حال المسلمين المادي، بما أفاءه الله عليهم من غنائم، بعد بؤس وفقر شديدين داما ما يقرب العامين، فلم يعد من حاجة لنظام المؤاخاة ولم يعد هناك من لا يجد ما يسد رمقه، فألغيت المؤاخاة وعاد التوارث بالقرابة وفرج الله كرب المسلمين (١).

#### - غزوات ما بعد "بدر":

أدرك الرسول إلى أن علاقاته مع قريش قد دخلت مرحلة جديدة بعد معركة بدر، وأن الحرب هي السمة التي ستطبع تلك العلاقة، لأن المكيين سوف لن يتنازلوا عن محاولاتهم في استرداد مركزهم وهيبتهم التي نكسها المسلمون، فضلا عن عدم سكوتهم عن استمرار تهديد الرسول لأمن وسلامة الطريق الذي تسلكه قوافلهم، وما يترتب على ذلك من تهديد جدي لاقتصادهم ولمكانة مدينتهم التجارية والدينية، لذلك قام الرسول إلى بسلسلة من الأعمال الحربية بعد بدر وقبل أحد، هدفها التمهيد للمواجهة الحاسمة القادمة مع قريش ومن أهم هذه الأعمال:

# - غزوة بني سليم:

وقعت بعد سبعة أيام من غزوة بدر، لم يحدث فيها قتال بسبب هرب رجال بني سليم وغطفان تركهم إبلهم قبيل وصول المسلمين، فاستاق الرسول

<sup>(</sup>١) الواقدي: ج١، ص١٤ وما بعدها، ابن هشام ق١، ص١٤٤ وما بعدها.

الإبل وعاد بعد إقامة قصيرة في تلك المنطقة المسماة "الكدر" التي كانت قد تجمع فيها بنو سليم لمهاجمة المدينة.

#### - غزوة السويق:

كانت رداً على غارة قام بها أبو سفيان ومعه مجموعة من القرشيين على أطراف المدينة وقيامهم بقتل اثنين من المسلمين وحرقهم لبيوتهم، وذلك تأراً لخسارة قريش في بدر، ولما علم الرسول بالأمر جمع أصحابه وخرجوا في أتر أبي سفيان إلا أنه عجل بالهرب وعاد المسلمون إلى المدينة.

## - غزوة ذي أمر:

لما رجع الرسول من غزوة السويق أقام بالمدينة بضعة أيام ثم غزا نجداً يريد غطفان، وبقي في نجد مدة تقارب الشهر دون أن يلقى كيداً وعاد بعدها إلى المدينة (١).

#### - غزوة أحد:

عز على قريش أن تهزم ويقتل سادتها، فكانت الهزيمة شيغلها الشاغل خلال السنة التي انقضت، وقد أمضت هذه السنة بعد هزيمتها في بدر، في الاستعداد للأخذ بالثأر وبذلت في هذا السبيل كل جهدها، كما خصصت أموال القافلة التي حاول المسلمون اعتراضها وهي قادمة من الشام والتي كانت السبب في وقعة بدر للإنفاق على هذه الاستعدادات، واستغلت قريش ما كانت تشعر به ألقبائل المجاورة للمدينة من ضيق بسبب ما تعرضت له تجارتها من بوار في كل سرية إسلامية تعترض عير مكة، فأخذت تتصل بهذه القبائل لتستفزها على

<sup>(</sup>١) ابن هشام: القسم الثاني، ص٤٢ وما بعدها.

المسلمين، وتمكنت خلال عام كامل من إعداد جيش كبير يتكون من ثلاثة آلاف كلهم من سادة مكة ومواليها وأحابيشها من بني كنانة وغيرهم، وأنضاف إليهم نحو مائة من تقيف، ولما أتمت قريش استعداداتها خرجت بحلفائها تقصد المدينة وذلك في شهر شوال من السنة الثالثة للهجرة، وكان يقودها أبو سفيان بن حرب، فنزلت بقرب جبل أحد على حافة الوادي المواجه للمدينة.

بلغت أنباء خروج قريش النبي الكريم في فخرج في ألف من أصحابه، ونزل الشعب من جبل أحد في عروة الوادي وجعل ظهره إلى جبل أحد.

ابتدأت المعركة بهجوم شنه جيش المسلمين على كتائب قريش وحلفائها، فاختلت صفوفهم، وولوا منهزمين، فتبعهم المسلمين وأخذوا يجمعون ما يجدوه في طريقهم من غنائم، ولما رأى الرماة الرسول وأصحابه قد اخترقوا صفوف المشركين وتوغلوا في عسكرهم، تركوا أماكنهم وسارعوا لجمع الغنائم، وانتهزت قريش وحلفائهم الفرصة فجمعوا صفوفهم وانتقلوا من الهزيمة إلى الهجوم وحاصروا المسمين من جميع الجهات.

أما خالد بن الوليد فقد لاحظ ترك رماة المسلمين أماكنهم وجلو الجبل من المدافعين عن مؤخرة المسلمين، فأتاهم من الخلف وأعمل الرماح في ظهورهم، فانتفضت صفوف المسلمين، وصاروا بين قتيل وجريح ومهزوم (۱)، ولم يثبت مع الرسول على أربعة عشرة رجلاً، وقد أصيب الرسول إثر هذه الفوضى فتكسرت بعض أسنانه، وسرت بين المسلمين إشاعة مفادها أن الرسول الكريم قد قتل، فزادت هذه الإشاعة من الفوضى التي عمت صفوفهم وأضعفت من حماسهم

<sup>(</sup>١) الطبري: ج٢، ص١٤٥.

في قتال أعدائهم، واستطاع الرسول والمجموعة التي كانت حوله من المسلمين أن يصلوا إلى سفح أحد، فكان لظهوره سالماً معافى الأثسر الكبير في رفع معنويات المسلمين مجدداً، فالتفوا حوله وغسلوا جراحه، واستمروا في مقاومة عدوهم بعد أن كثر فيهم القتل.

أسفرت المعركة عن هزيمة للمسلمين، وقتل منهم فيها ٧٤ رجلاً، أكثرهم من الأنصار، وقد بالغت قريش في إظهار حقدها على المسلمين فمثلت بقتلاهم، جدعت الأنوف وقطعت الآذان، وكان عدد القتلى المشركين ٢٢ رجلاً(١).

وقد تنزل في هذه المعركة ستين آية قرآنية تضمنتها سورة آل عمران، وقد احتوت هذه الآيات عدة محاور منها: تعزية المسلمين فيما أصابهم، وتوبيخهم على ما كان من ضعفهم حين سرت شائعة مقتل الرسول راب وبيان الأسباب الحقيقة التي أدت إلى انكسارهم، والتنديد بجماعة المنافقين، والثناء على شهداء الموقعة ووعدهم بالجنة.

# - غزوة الخندق (الأحزاب) ٥ هجرية:

أمضت قريش المدة بين معركة أحد ٣ه وغزوة الخندق (الأحرزاب) ٥٥ في تجميع الأنصار والحلفاء والاستعداد لضرب المسلمين ضربة قاصمة، من جانب آخر قام الرسول براعديد من الأعمال والإجراءات التي حاول من خلالها أن يظهر قوته حتى يردع كل من يفكر في الانضمام إلى التحالف القرشي، كما أمضى هذه المدة في تصفية عدد كبير من خصومه في الخارج، ومنع أي تحركات عدائية توجه ضد المدينة، وذلك عن طريق بث العيون

<sup>(</sup>١) الواقدي: ج١، ص ٣٤١ وما بعدها.

والأرصاد حول عاصمته، وكانت مهمة هؤلاء العيون إخبار الرسول على بكل التحركات المريبة التي يكون هدفها المدينة، وكان حال سماعه بأنباء هذه التحركات يرسل جماعات من أصحابه لردها قبل وصولها أو لتفريق جموعها، وكان الرسول على يستعد بثقة إلى يوم ستحاول فيه قريش تحقيق ما عجزت عنه في (أحد) وهو القضاء عليه وعلى دينه.

نجحت قريش في تكوين حلف كبير يضم العناصر المعارضة للرسول مثل فزارة وأشجع ومرة وغطفان وبني قريظة، وزحفت إلى المدينة في العام الخامس للهجرة، فأقام الرسول خندقاً حصن به الجانب الشمالي من المدينة، وهو الجانب المفتوح والأضعف من الناحية العسكرية، ولكن قريسش وحلفاءها لمسطيعوا دخول المدينة، فعسكروا خارج الخندق.

نزل القرشيون وحلفاؤهم في شمال المدينة في مكان يقال له مجمع الأسيال، وقد سعى أبو سفيان إلى استمالة يهود بني قريظة الذين ظلوا على حلفهم للرسول، ونجح في مسعاه من خلال انتداب حيي بن أخطب لهذه المهمة وقال له: "إئت قومك حتى ينقضوا العهد الذي بينهم وبين محمد" وخرج حين ونزل على كعب بن أسد سيد بني قريظة وحاول أن يقنعه أن مصلحته ومصلحة قبيلته نقض العهد الذي بينه وبين الرسول والانضمام إلى قريش وحلفائها، وظل يحاوره ويجادله حتى أقنعه بالعدول عن رأيه، وبذلك نقض بنو قريظة حلفهم مع الرسول بتغير موقف بني قريضة اسند عليه ذلك، وأصبح المسلمون بين عدوين داخلي وخارجي، أما قريش وحلفاؤها فقد هالهم منظر

<sup>(</sup>۱) ابن سعد: ج۲، ص۲۲.

الخندق وأخذوا يطوفون حوله دون أن يستطيعوا تجاوزه، وعلى الرغم من أنهم اكتفوا بالحصار إلا أن بعض الفرسان منهم أمثال: عمرو بن عبد ود العامري، وعكرمة بن أبي جهل وهبيرة بن أبي وهب وضرار بن الخطاب، خرجوا على خيلهم وتيمموا مكاناً ضيقاً من الخندق فاقتحموه وجاوزوه، ودعوا إلى القتال والمبارزة، فخرج على بن أبي طالب في إلى عمرو بن عبد ود فبارزه وقتله، فخاف الباقوت وخرجوا من حيث دخلوا.

على الرغم من أن الحصار لم يطل أمده فإن آثاره كانت سيئة بالنسبة للمسلمين، ورأى الرسول على أن يعمد إلى الحيلة لفكه، وتعزيق تحالف الأعداء، لذلك عهد إلى نعيم بن مسعود الغطفاني بتفريق كلمة الأحزاب وفض تجمعهم، وكان نعيم قد قدم مع قومه من غطفان لحرب المسلمين، ولكن الله هداه إلى الإسلام وجاء سرا إلى الرسول فل في ليلة من الليالي وأعلن إسلامه، وكان نعيم على جانب كبير من الدهاء، فطلب منه النبي أن يخذل عن المسلمين إن أمكنه نلك وقال له: "إنما أنت فينا رجل واحد، فخذل عنا إن استطعت، فيان الحرب خدعة "(۱)، فمضى نعيم إلى بني قريظة وكانت ترطبه بهم صداقة قديمة، فنصحهم بألا يقاتلوا مع قريش وغطفان حتى يأخذوا منهم رهناً، لأن المدينة ليست بلدهم وأن بإمكانهم الرجوع إلى بلدهم متى شاءوا، ويتركونهم بعد ذلك تحدت رحمة المسلمين، فأعجبهم رأيه وأخذوا به، ثم نهض نعيم إلى قريش وقال لأبي سويان: اقد عرفتهم صداقتي لكم، وبلغني أمر لزمني أن أعرفكموه، فاكتموا عني. قالوا: وما هو؟ قال: اعلموا أن اليهود قد ندموا على ما فسخوا من عهد محمد، وقد

<sup>(</sup>١) ابن هشام: ق٢، ص٢٢٩.

أرسلوا إليه أن يأخذوا منكم رهناً يدفعونه إليه، سبعين رجلاً من أشراف قريسش وغطفان ليضرب أعناقهم على أن يعيد بني النضير إلى ديارهم في يثرب، وأشار عليهم ألا يعطوا قريظة ما ستطلبه من رهائن، ولما شعر بأن قريشاً اقتنعت بما قاله لها، ذهب إلى غطفان وحدثها بحديث مماثل ونصحها بألا تعطي أي رهينة من رجالاتها (۱).

أرسل أبو سفيان وغطفان إلى بني قريظة في ليلة سبت من شوال سـنة هم يطلب منهم أن يخرجوا في الغد للقتال، ومحاربة محمد، فكان جوابهم للوفـد القرشي الذي كان على رأسه عكرمة بن أبي جهل، بأن غداً يوم سـبت وهـم لا يقاتلون فيه و لا يعملون عملاً، وأنهم لن يقاتلوا محمداً حتى يعطون رهـائن مـن قريش وغطفان يكونون عندهم خشية هزيمة القبيلتين إذا كـانت الحـرب لغـير صالحهما، وتركهم وحدهم.

وقد أكد هذا الموقف من يهود قريظة ما كان عند قريش وغطفان ما معلومة مصدرها نعيم، فامتنعوا من إعطائهم الرهائن، من جانب آخر أثبت موقف قريش هذا ما قاله نعيم لبني قريظة، فاقتنع الطرفان برواية نعيم، فأبوا القتال(٢)، وفي تلك الليلة هبت عاصفة عاتية على الأحزاب أرغمتهم على العودة من حيث أتوا، ولما سمع الرسول والمسلمين بالعودة إلى منازلهم في المدينة، فعادوا بعد أن دام حصار الخندق مدة تقارب ثلاثين يوما، واستشهد من المسلمين يوم الخندق ستة أشخاص، وقتل من الأحزاب ثلاثة، وقد

<sup>(</sup>١) المصدر السابق والقسم ص٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه والقسم ص ٢٣١.

ذكر الله تعالى قصة الأحزاب في سورة سميت باسمهم وهي السورة الثالثة والثلاثون من سورة القرآن الكريم.

لقد كانت سياسة الرسول في إدارة هذه المواجهة الخطرة متفوقة على سياسة خصومه، ونجح نجاحاً باهراً في تمزيق جبهة أعدائه التي تفوق قواته بما يزيد على ثلاثة أضعاف، فحفره الخندق، وطلائعه التي كانت تروده بالأخبار وبتحركات العدو، كانا من أهم الأسباب في فشل أعدائه وعدم تحقيق أهدافهم، فضلاً عن الدبلوماسية الناجحة التي اعتمدها، ووحدة الصف الإسلامي وانضباط المسلمين ووقوفهم صفاً واحداً وراء الرسول، كل ذلك كان له الأثر الأكبر في سير المعركة وتقرير نتائجها.

بعد غزوة الخندق، بدا واضحاً لقريش أن جهودها للقضاء على محمد عن طريق عمل عسكري لن يكتب له النجاح، ولاسيما وأن قريش استنفذت كل الوسائل الممكنة وغير الممكنة للقضاء على دولة الرسول بالمدينة، كما استنفذت كل طاقاتها وإمكاناتها الاقتصادية، في محاربت مضحية في ذلك بهيبتها وتجارتها، ولم تعد مشكلة قريش الآن القضاء على محمد، بل غدت مشكلتها الحفاظ على وجودها هي، هذا الوجود الذي أصبح تحت رحمة المسلمين.

تجريد قريش من قوتها فغزا غزوتين بعد (الخندق أو الأحزاب) إحداهما غـــزوة بني لحيان والثانية غزوة بني المصطلق من الأحابيش حلفاء قريش، وذلك فــي العام السادس للهجرة فهزمهم ووقع معهم عهدا، وتزوج الرسول جويريــة بنـت الحارث بن أبي ضرار سيد بني المصطلق، فضمن انضمامهم تحت سيادة الدولــة الإسلامية (۱).

#### - صلح الحديبية

بعد هزيمة الأحزاب في غزوة الخندق، انتقل الرسول و في سياسته الخارجية من مرحلة الدفاع إلى مرحلة التحدي، فبعد أن اطمأن الرسول إلى قوته وتفوقه على أعدائه، غدا ينشد مهاجمة قريش وتحديها في عقر دارا تمهيداً للقضاء على نفوذها والإطاحة بوثنيتها، لذلك قرر أن يقصد مكة معتمراً في شهر ذي القِعدة من العام السادس للهجرة، وكان على يقين أن قريشاً ستمنعه من أداء العمرة، ولكنه كان يسعى من وراء ذلك إلى إظهار قريش بمظهر المعتدي الذي يرفض السلام ويصد عن بيت الله من جاء يعظمه، كما كان يسعى أيضاً إلى الإفصاح عن احترام الإسلام للكعبة والبيت الحرام وتعظيمه للحج والعمرة أمام قبائل العرب جميعاً.

رحب المسلمون بدعوة الرسول لهم للخروج معه لقضاء العمرة، فخرج بهم جميعها وقد بلغ عددهم ما يقارب الألف وأربعمائة رجل من الأنصار والمهاجرين ومن لحقهم من الأعراب، ليس معهم من السلاح إلا السيوف في أغمادها، أحرم الرسول على بالعمرة من "ذي الخليفة"، (وهو موقع على مقربة من

<sup>(</sup>١) ابن هشام: ق٢، ص٣١٦.

المدينة يحرم به عادة أهل يثرب إذا أرادوا الخروج إلى حج أو عمرة)، وأحسرم معه سائر المسلمين، وساقوا الهدي، فلما بلغ قريشا ذلك خرج معظم رجالها لصدر رسول الله عن البيت، أو قتاله دون ذلك، وقدموا خالد بن الوليد في خيسل إلى كراع الغميم، فلما علم رسول الله على بذلك سك طريقاً آخر انتهى إلى الحديبية من أسفل مكة، وأمر بالنزول هناك، ثم جرت مفاوضات بين رسول الله على وبين قريش، كان هدف المكيين منها منع الرسول من أداء العمرة.

انتدب الرسول الله المهمة مفاوضة قريش عثمان بن عفان، لمكانته بيسن قريش وقرابته لأبي سفيان رئيسها، وقد طلب رسول الله الله من عثمان أن يقول لقريش: إنا لم نأتي لقتال أحد، وإنما جئنا زواراً لهذا البيست معظميس لحرمت لقريش: إنا لم نأتي نقتال أحد، وإنما جئنا زواراً لهذا البيست معظميس لحرمت ومعنا الهدي ننحره وننصرف، مضت ثلاثة أيام لم يعد عثمان خلالها وشاع بيسن المسلمين أنه قتل مع عشرة من المسلمين كان الرسول قد سمح لهم بالتوجه إلى مكة لزيارة أهلهم فيها، فدعا رسول الله الله إلى المبايعة على الموت، وأن لا يفر المسلمون عن القتال وهي بيعة الرضوان التي تمت تحست الشجرة، وعند أدركت قريش أن مناصبة المسلمين العداء سيؤدي إلى سفك المزيد من الدماء، دون جدوى، فأرسلت سهيل بن عمرو في وفد من قريش لمفاوضة النبي الله في في المسلح وتم الاتفاق أخيراً بين قريش والنبي على الشروط الآتية (۱):

١- أن تضع الحرب أوزارها بين الفريقين لمدة عشر سنين.

<sup>(</sup>۱) انظر: ابن هشام: ق۲، ص۳۱۳. ابن سعد: ج۲، ص۹۷، والبلاذري، فتوح البلـدان: ج۱، ص۱۶. البلاذري، فتوح البلـدان: ج۱، ص۲۱.

- ٢- أن يرجع الرسول وصحبه هذا العام دون أن يؤدوا العمرة، فإذا كان العام القادم، دخلوا مكة بعد أن تخرج منها قريش، وليس معهم إلا سلاح المسافر.
- ٣- من أراد الدخول في عهد قريش فله ذلك ومن أراد الدخول في عهد محمد
  من غير قريش جاز له ذلك.
- ٤- أن يرد الرسول من يأتيه من قريش مسلماً بدون إذن وليه، ولا تلتزم
  قريش بذلك.

وتذكر المصادر أن المسلمين استاؤوا من هذا الشرط الأخير وعظم عليهم صد قريش لهم عن زيارة بيت الله وعودتهم إلى المدينة دونما أداء العمرة، ولكن رسول الله المعلم أصحابه أن الله سيجعل للمسلمين فرجاً، وأن هذا الصلح يعد نصراً وفتحاً مبيناً.

وهكذا فقد كان صلح الحديبية نصراً لسياسة الرسول بعيدة المدى، على الرغم من أنه بدا حين عقده وكأنه يقدم لقريش الكثير من التنازلات التي لا مبرر لها مما أدى إلى غضب أصحابه وامتعاضهم فامتنعوا عن نحر هديهم وحلق شعورهم أول الأمر، ولكن عادوا بعد ذلك فتابعوا الرسول في فعله، ولعل أهم ما حققه الرسول بنتيجة هذا الصلح والهدنة التي عقدها مع قريش هو تفرغه لأمور الدعوة وبث الدين بين القبائل المختلفة، وضم الكثير منها إلى جانبه، وفي ذلك تدعيم لموقفه وإضعاف لموقف قريش ومحاصرتها تمهيداً لفتح مكة.

# المبحث الثالث

# مقدمات حركة الفتح العربي الإسلامي

بين صلح الحديبية وفتح مكة سنتان، كان الرسول الشخلالها يخطط ويعمل جاهدا لتنفيذ مشروعه السياسي والحضاري في بناء الدولة العربية الإسلامية، تنفيذا لقوله تعالى: ﴿ وما أمرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا علمون (١).

وقد اتخذت سياسة الرسول في هذا المجال اتجاهين يكمل أحدهما الآخر:

# الاتجاه الأول عسكري حربي:

فتذكر المصادر ما لا يقل عن سبع عشرة غزوة وسرية قام بها الرسول أو قادة المسلمين الآخرين خلال المدة بين صلح الحديبية وفتح مكة، وإذا استثنينا من هذه الغزوات، غزوة خيبر، فإن تلك الغزوات يمكن أن نصنفها إلى ثلاث فئات:

الفئة الأولى: وتضم عددا من العمليات العسكرية الموجهة ضد قبائل لـم يحسم موضوع و لائها للرسول، على الرغم من أنها لم تبد عداءا صريحا ضده.

<sup>(</sup>۱) سبأ: ۲۸.

الفئة الثانية: فتتضمن الغزوات التي وجهت ضد فروع من هوازن، وعلى الرغم من أن هذه الغزوات لا تعد لها قيمة عسكرية إلا أنها توضح الاتساع الجغرافي الذي امتدت إليه عمليات الرسول العسكرية.

الفئة الثالثة: من هذه العمليات، فهي الأهم من حيث التوجهات، فهي موجهة إلى الشمال، وضد مواقع وقبائل على الطريق التجارية إلى بلاد الشام، هذا الطريق الذي يهم الرسول كثيرا، والذي قاد بنفسه أول الغزوات باتجاهه وهي غزوة دومة الجندل، وتتضمن عمليات الفئة الثالثة ثلاث حملات هي سرية كعب بن عمير الغفاري وغزوة مؤتة ألى وغزوة مؤتة السلاسل.

#### الاتجاه الثاني:

هو الاتجاه الذي اعتمده الرسول في هذه المرحلة هو اصطناع سياسة خارجية ترمي إلى نشر الإسلام في مجالات خارج حدود دولة المدينة وعلى نطاق الجزيرة العربية، بل على نطاق أبعد من ذلك في مداه، فأرسل الرسل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام، وكتب إليهم كتبا مختومة بخاتمه، فخرج ستة نفر من هؤلاء الرسل في سنة سبع للهجرة وهؤلاء الرسل هم (٢):

١- عمرو بن أمية الضمري، وقد وجهه الرسول إلى النجاشي ملك الحبشة.
 ٢- دحية بن خليفة الكلبي، بعثه النبي إلى قيصر ملك الروم.

<sup>(</sup>۱) وهي أهم تلك الغزوات، وسنخصص لها حديثًا مفصلاً في موضع آخر من هذا البحث. (۲) انظر: ابن سعد: ج۱، ص۲٥٨، وما بعدها.

- ٣- عبد الله بن حذافة السهمي، بعثه النبي إلى كسرى ملك بلاد فارس، يدعوه إلى الإسلام، وأرسل معه كتابا، فلما طالع كسرى كتاب النبي مزقه، فبلغ ذلك رسول الله، فقال: "اللهم مزق ملكه".
- ٤- حاطب بن أبي بلتعة اللخمي، مبعوث النبي الله المقوقس نائب هرقل على مصر في الإسكندرية يدعوه إلى الإسلام.
- ٥ شجاع بن وهب الأسدي، بعثه رسول الله ﷺ إلى الحارث بن أبي شمر
  الغساني، أمير الغساسنة يدعوه إلى الإسلام.
- ٦- سليط بن عمرو العامري، بعثه الرسول ﷺ إلى هوذة بن على الحنفي أمير
  اليمامة يدعوه إلى الإسلام ولكنه لم يرد على النبي.

وقد تحدثت المصادر عن أن الرسول وجه رسلا آخرين إلى سائر قبائل العرب في الجزيرة العربية يدعوهم إلى الإسلام، ففي العام الشامن أرسل عمرا بن العاص إلى جيفر وعيد ابني الجلندي الأزديين أميري عمان يدعوهما إلى الإسلام فصدقا النبي و آمنا به واسلما، كما وجه مبعوثين إلى كل من المنذر بن ساوي العبدي أمير البحرين، وإلى أقيال اليمن من بينهم الحارث بن عبد كلال، وشريح بن عبد كلال، وإلى بني معاوية من كندة، وإلى بني عمر من حمير، وإلى جبلة بن الأيهم ملك غسان، وإلى أساقفة نجران، وإلى أمراء ذي مرحب بحضرموت.

كما كتب إلى بني طي وإلى بني ذام، وإلى بني زرعة وبني الريعة من جهينة، وإلى بني جعيل من بيلي، وإلى بني الجرمز من ربيعة وإلى بني سليم وغيرهم من قبائل العرب<sup>(۱)</sup>.

وهكذا فقد صار الرسول على على طريق تعميم نشر الدعوة الإسلمية، وحاول بالطرق السلمية أو لا أن يحقق هذا الهدف، على أن هذه الطريق السلمية لم تكن ناجحة دائما، واضطر الرسول في سبيل إشهار عمومية الدعوة أن يلجأ إلى القتال، فجرد الحملات العسكرية ممهدا بذلك الطريق لانطلاق مرحلة الفترى العربي الإسلامي.

#### وأهم تلك المعارك:

#### - غزوة مؤتة:

بقيت مؤتة مجرد قرية منسية حتى العام السابع الهجري حين قرر النبي إخراج دولته من عزلتها الحجازية وتجاوز الصراع الداخلي مع قريش الني أخذت تضيق دائرته ويتراجع خطره على المدينة بعد فشل غزوة الأحزاب سنة (٥) هجرية، فقد أثبتت هذه الدولة حينذاك قدرتها على الصمود، والخروج سالمة من التحديات الخطيرة التي واجهتها، فتخلصت من خطر اليهود ومؤامراتهم، وفرضت هيبة الدولة على طرق التجارة، ونجحت في إفشال حركة المنافقين كما نجحت في استيعاب الصراع الوثني – القبلي.

<sup>(</sup>١) ابن سعد: ج١، ص ٣٦١ وما بعدها.

هذه المتغيرات قادت إلى اتخاذ خطوات عملية تحمل معها مشروعا سياسيا واضح المعالم، وهو التحول من دولة المدينة، الحجازية الملامح، إلى الدولة الإسلامية الكبرى الأكثر تعبيرا عن عالمية الدعوة، وكانت حملة مؤتة الخطوة الرائدة على هذا الطريق.

تتأتى أهمية موقع مؤتى من العلاقة بين الحجاز والشام، أكثر من الموقع نفسه، الذي يبدو هامشيا من جميع الجوانب، ذلك أن مؤتة لم تكن علي امتداد الطريق التجاري المعروف الذي كان يجتاز عددا من المحطات الهامة، إلا أنها كانت في قلب هذه الدائرة الحيوية أو في الفلك منها تلك التي عرفت بـ (البلقاء) وضمت أشهر القبائل التخومية المهمة من أمثال: لخم وجذام وبلقن وبهراء وبلي التي كانت في الغالب تدين بالمسيحية ومعها الولاء للحكم البيزنطي الذي يسيطر على تلك المناطق.

لقد كانت طبيعة العلاقة بين هذه القبائل والبيزنطبين اقتصادية، أو بتعبير أدق مصلحية، وذلك من أجل تأمين الحدود وحماية الطررق التجارية، فكان ولاؤها بالدرجة الأولى بيزنطيا، وكانت الدولة البيزنطية تستغلها حاجزا بينها وبين القبائل العربية الأخرى في الحجاز.

إن طول الحرب بين الفرس والبيزنطيين، فضلا عن سياسة البيزنطيين المتذبذبة تجاه هذه القبائل أسهم عن غير قصد في تداعي هذا الحاجز (القبائل النصرانية) الذي أقامته بينها وبين القبائل الحجازية في شبه الجزيرة العربية وأطرافها، واستنادا إلى خلفيات هذا الوضع فإن حملة مؤتة لم تكن تحركا عفويا لتخذ طابعه الثأري ضد حاكم قتل موفد النبي على، وإنما فرضته في المقام الأول مستجدات المرحلة، حيث الطريق مفتوحة، والقبائل متداخلة الانتماء والمصالح،

فضلا عن معرفة النبي على التفصيلية بمجمل هذه المعطيات، ومتابعته عن كثب أخبار الشام، لا سيما قرى التخوم وقبائلها النصرانية.

حدثت غزوة مؤتة، كما هو معروف، بسبب اعتداء وقع على رسول كان النبي قد أرسله إلى ملك بصرى بكتاب، فلما نزل موفد النبي أرض مؤته عرض له شرحبيل بن عمرو الغساني فقال له: أي تريد؟ قال: الشام. قال: لعلك من رسل محمد؟ قال: نعم، أنا رسول رسول الله، فأمر شرحبيل فأوثق الرجل، وضربت عنقه، وبلغ الخبر الرسول والله فأمر الناس أن يتهيؤوا للخروج دون أن يبين لهم الوجهة التي سيقصدونها، وأعلن لهم أن إمارة الجيش لزيد بن حارثة، فإن قتل فلجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة الأنصاري، وكانت عدة الجيش ثلاثة آلاف رجل.

ثم أوصى رسول الله زيدا وأمراء جيشه وصيته المشهورة التي عدت ناموس الحرب خلال معركة الفتوحات العربية الإسلامية، فقال: "أوصيكم بتقوى الله وبمن معكم من المسلمين خيرا، أعزوا باسم الله في سبيل الله، فقاتلوا من كفر بالله، لا تغدروا ولا تغلو، ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين، فادعهم إلى ثلاث فأيتهن ما أجابوك إليها، فأقبل منهم وأكفف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن فعلوا فاخبرهم أن لهم ما للمهاجرين، وعليهم ما على المهاجرين، إن دخلوا في الإسلام واختاروا دارهم فأخبرهم أنهم ولا يكونوا كأعراب المسلمين ويجري عليهم حكم الله، ولا يكون لهم في الفييء، ولا في الغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية، فإن فعلوا فاقبل منهم، وأكفف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإن أنت حاصرت أهل حصن أو مدينة فأرادوك أن تستنزلهم على حكم الله، فللا

تستنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا؟ وإن حاصرت أهل حصن أو مدينة فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإن تخفروا ذمتكم وذمة آبائكم خير لكم من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله، وستجدون رجالا في الصوامع معتزلين للناس، فلا تتعرضوا لهم ... لا تقتلوا امرأة ولا صغيرا ضرعا ولا كبيرا فانيا، ولا تغرقن نخلا، ولا تقلعن سجرا ولا تهدموا بيتا"(۱).

سارت الحملة باتجاه الشمال، وحين وصلت إلى معان من أرض الشام سمعت بأن جيشا بيزنطيا كبيرا يضم عددا من رجالات القبائل العربية ينتظر ها غير بعيد، وتدارس زيد الموقف مع صحبه فقر رأيهم على متابعة السير وملاقاة العدو مهما كانت النتائج.

التقى الجمعان في مؤتة، وقاتل المسلمون الروم ببسالة، حتى استشهد قادتهم الثلاثة المعينون من قبل الرسول بالنتالي، وحينئذ أخذ الراية رجل منهم حتى يتفقوا على من يولونه قيادتهم، كما أمر الرسول، فاتفقوا على أن تولى القيادة لخالد بن الوليد، فقاتل بمهارة قتالا متراجعا، وصار يتأخر بالمسلمين قليلا محتفظا بنظام جيشه، ولم يتبعه الروم لأنهم ظنوا أنه يخدعهم حتى يرمى قليلا محتفظا بنظام جيشه، ولم يتبعه الروم لأنهم ظنوا أنه يخدعهم حتى يرمى بهم في الصحراء، واستطاع خالد بهذه الطريقة أن يعود بالمسلمين إلى المدينة، وتعد هذه العملية العسكرية الذكية أول موقف برز فيه دور خالد بن الوليد بعد إسلامه وتجلت فيه قابلياته القيادية العسكرية وخدمته الجليلة للإسلام.

<sup>(</sup>۱) ابن سعد: ج۲، ص۷۲۰.

تكتسي معركة مؤتة، على الرغم من نتيجتها المعروفة، أهمية خاصة في التاريخ العربي الإسلامي في صدر الإسلام، فهي أول اشتباك بين المسلمين وبين الروم وحلفائهم، أي أنها أول تجربة حربية تجتازها الدولة العربية الإسلامية على مستوى دولي، وإذا كانت موقعة مؤتة انتهت بهزيمة المسلمين، ووصفتها المصادر بأنها أسوأ هزيمة في تاريخهم، فضلا عن استنكار أهل المدينة واتهامهم أهل مؤتة بالتقصير والتخاذل، فإن الرسول و واجهه هذه النقمة بحزم وبد الشكوك التي أطاحت بقدرة أهل الإيمان وصمودهم البطولي فكثرة العدو لم تخف المسلمين أو تدعوهم إلى التراجع، وقد أدى ذلك بالنتيجة على المدى البعيد إلى تكوين مقاتل يسعى طوعا إلى الشهادة، وشكل رافدا جديدا لتراث المسلمين فسي هذا المجال، كما شكل أداة التعبير الفاعلة في التطورات الجذرية الممتدة ما بين

من هذا المنظور حرص الرسول الكريسم على على حماية معنويات العائدين وصد الاتهام عنهم، واعتبرها جولة تعقبها كرة، فلما اتهم أهل المدينة أصحاب مؤتة بأنهم (الفرار) من المعركة رد على هذا الاتهام بقوله "بل هم الكرار إن شاء الله"(١).

## - فتح مكة ٨٨:

من الطبيعي بعد خسارة المسلمين في معركة مؤتة أن يبدأ تفكير النبيي بتعزيز وضعه الداخلي، وتقوية انتشاره وتحصين مواقعه، ففكر في فتح مكة تمهيدا للتفرغ للثأر من الخارج لاحقا، وكان الحادث الذي أرى إلى نفض صلح

<sup>(</sup>۱) ابن هشام: ق۲، ص۳۸۲.

الحديبية ووقف العمل ببنوده وأدى بالتالي إلى مسيرة الرسول إلى مكة فاتحا، هو القتال الذي وقع بين بني بكر حلفاء قريش وبني خزاعة حلفاء المسلمين، وقد انضمت قريش إلى حلفائها البكريين في هذا القتال وأمدتهم بالرجال والسلاح سرا.

ويبدو أن قريشا شعرت بخطر فعلها ونقضها العهد مع الرسول، فأرسلت أبا سفيان ليشد العقد ويجدد العهد مع الرسول، وصل أبو سفيان إلى المدينة وقاب الرسول وكلمه فلم يرد عليه الرسول بشيء، فذهب إلى أبي بكر وطلب منه أن يتوسط له عند الرسول لتجديد العقد، فرفض أبو بكر أن يتدخل في الأمر، فحاول الأمر نفسه مع عمر وعلي فرفضا وهكذا عاد أبو سفيان إلى مكة دون أن يحقق ما هدف إليه.

وعزم رسول الله على فتح مكة، فأعد جيشا كبيرا من أهل المدينــة لـم تشهد له الحجاز مثيلا من قبل عدته عشرة آلاف مقاتل، وأراد الرسول الله ألا يشيع الخبر وإلا تعلم به قريش حتى لا تستعد للقائه، ولكن شخصا مــن عمـلاء قريش في المدينة أرسل كتابا سريا مع امرأة إلى قريش يخبرهم فيـه بخروج الرسول لحربهم، وعرف الرسول بخبر الكتاب، فأرسـل مـن احتجـز المرأة، واسترد الكتاب وعفا عن مرسله، وكان خروج هذا الجيش من المدينة فـي العاشـر من رمضان، وقد استخلف الرسول على المدينة أبا رهم كلثون بن حصيــن بـن عتبة الغفاري.

وفي الطريق لقي الرسول ﷺ عمه العباس بن عبد المطلب مهاجرا بعياله، فأسلم بين يديه، وأراد العباس بعد إسلامه أن يقوم بعمل ينقد به مكة ورجالاتها من كل ما قد يتعرضون إليه من مخاطر أو إهانات من المسلمين،

فسار بعد مقابلته الرسول يبحث عن رجل يوفده إلى قريش لتأخذ حذرها وتبادر بالاستسلام، وصادف أن لقي أبا سفيان بن حرب، وربما لم يكن هذا اللقاء مجرد صدفة أو محض اتفاق، إذ من المحتمل أنه اتفق معه مسبقا على هذا اللقاء حتى يجيره العباس أمام المسلمين ويمنعه من التعرض لسيوفهم، وفي الوقيت نفسه يمثل قريش أمام الرسول، أو يعلن إسلامه ليأخذ منه أمانا للقرشيين فلا تفتح مكة عنه ة.

رافق العباس أبا سفيان إلى حضرة الرسول، وتوسط له عنده، وعندما أسلم أبو سفيان في حضرة النبي على قال العباس: "يا رسول الله إن أبا سفيان يحب هذا الفخر، فاجعل له شيئا" فقال له الرسول على: "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن" وبذلك أصبحت مكة مؤمنة على دماء أهلها وذراريهم، وأموالهم ونسائهم، إلا من قاتل أو استثنى فقط، وعاد أبو سفيان مسرعا إلى مكة ليدعو قريشا إلى الإسلام، والاستسلام للرسول لأنها لا قبل لها بما جاء به من جيش وعدة كبيرين.

عندما اقترب جيش المسلمين من مكة، قسم الرسول الجيش إلى أربعة أقسام، وأمر أن يدخل كل قسم من جهة للقضاء على ما قد يجدونه من مقاومة، وكان دخول الجيش المسلم إلى مكة دخولا يسيرا ولم يلق مقاومة تذكر، وكان القتال الوحيد الذي جرى هو القتال بين الفريقين من الجيش المسلم الدي على رأسه خالد بن الوليد وبعض من القرشيين وأحابيشهم في مكان من مكة يقال له الخندمة، وبدخول المسلمين مكة، سقط معقل الوثنية في جزيرة العرب في أيدي المسلمين.

وبعد أن تحقق هذا النصر الباهر، جاءت قريش إلى الرسول الله عسن إسلامها بين يديه، ومبايعة على السمع والطاعة لله ورسوله، وعفا رسول الله عسن عامة قريش، وعاملهم معاملة تنطوي على جانب كبير من التسامح والمحبة، وأجابهم حين سألوه عما تراه فاعل بهم بمقولته المشهورة: "اذهبوا فأنتم الطلقاء"، ثم طاف رسول الله المحبة وأمر بتحطيم الأصنام الموجودة في الكعبة وخارجها، وأذن له بلال على ظهر الكعبة، وأعلن الرسول بعد فتح مكة مباشرة عن انتهاء الهجرة.

بقي الرسول في مكة بعد الفتح خمسة عشر أو عشرين يوما أشرف خلالها على تحطيم أصناف الكعبة والأصنام الخاصة الموجودة في البيوت، واهتم ببعض الأمور الإدارية والتنظيمية، ومن بينها تأمين نفقة الفقراء من أصحاب الذين رافقوه في الفتح والذين لم يحصلوا على أية غنيمة، لأن الرسول منع استباحة مكة أو سلب أموال أهلها، فاستدان مالا من بعض رجالات مكة ووزعه على أصحابه، بحيث أصاب الواحد منهم ٥٠ درهما، وقد أعاد الرسول المال الذي استلفه إلى أصحابه بعد انتصاره في غزوة حنين (١).

وبفتح مكة، خرجت الدولة العربية الإسلامية من نطاق دولة المدينة إلى نظام الدولة الكبيرة، وتحققت بذلك المرحلة الأولى من مراحل بناء الدولة العربية الإسلامية الكبرى.

<sup>(</sup>١) ابن هشام: ق٢، ص٤٠٧ وما بعدها.

#### - غزوة حنين وحصار الطائف ٨٨:

كان فتح مكة حدا فاصلا بين حقبتين في تاريخ الدعوة الإسلامية، كما أشرنا، حقبة كانت فيها قريش حامية الوثنية العربية، تحمل لواء المعارضة للإسلام، وحقبة شهدت تأييد قريش وانضمامها إلى صف المسلمين، وعلى الرغم من هذا التحول الكبير في تاريخ منطقة الحجاز، فإن بعض القبائل المهمة في هذه المنطقة ظلت على معارضتها للرسول وأبت أن تظهر الخضوع له أو القبول بالدين الجديد، ومن هذه القبائل، قبيلتا ثقيف وهوازن في مدينة الطائف.

بدا للرسول على أن الخطر الحقيقي الذي يهدده هو ما سمعه من أنباء عن حشود كبيرة تهيؤها هاتان القبيلتان وحلفاؤها ضده على مسافة لا تزيد عن مسيرة يومين أو ثلاثة من مكة، ولما عرف الرسول بتجمع هذه القبائل ونواياها، خرج من فوره لصدها على رأس الجيش الذي قدم به مكة فاتحا بعد أن ضم إليه ألفين من القرشيين فغدت عدة الجيش ١٢ ألف مقاتل.

وصلت طلائع المسلمين إلى وادي حنين وعسكرت هناك في العاشر من شوال سنة ٨ للهجرة، وهو واد منحدر من أودية تهامة قريب من الطائف، وفي صبيحة اليوم التالي سارت تشكيلات الجيش الإسلامي باتجاه الوادي، وكان على مقدمتهم خالد بن الوليد، وكان يخالطهم شعور فيه شيء كثير من الزهو والإعجاب بالنفس لكثرة عددهم، وكانت المنطقة المجاورة للوادي جبلية تتخللها الوديان والشعاب وقد فوجئ الجيش الإسلامي بكمائن هوازن ترصدهم في جنبتي الوادي وممراته الضيقة، وأحدث هذا الهجوم المفاجئ أثره في إرباك المسلمين، وأشاع الفوضى في صفوفهم، فأسرع بعضهم بالهرب ولاسيما حديثو الإسلام من القرشيين، فناداهم رسول الله فلم يرجعوا، وقد ظل الرسول صامدا

في مكانه ومعه عدد قليل من كبار الصحابة، ورأى أن أهم ما يجب عليه عمله هو إعادة تنظيم صفوف المسلمين بعد أن دبت الفوضى بينهم وسيطر الرعب على بعضهم، فطلب من عمه العباس، وكان جهوري الصوت، أن ينادي بالناس، فسمعه الناس، فكر عدد منهم إلى النبي، استقبلوا هوازن بالقتال، ثم توافد المسلمون، واشتد القتال، وانتهت المعركة بانتصار حاسم للمسلمين، فانهزمت هوازن، واستمر القتل في بني مالك من تقيف، وفر مالك بن عوف إلى الطائف، كما فر بقية المهاجمين فتعقبهم بعض الصحابة للقضاء على مقاومتهم وضرب فلولهم، وهكذا كان نصر الرسول في في حنين نصرا مؤزرا، واستطاع أن يفوق تجمعا كبيرا كاد أن يلحق ضررا باستقرار الدولة الإسلامية الناشئة ووجودها.

أرجأ رسول الله توزيع الغنائم لكي لا ينشغل رجاله بأمرها، فأمر بجمعها ووضعها في مكان يقال له الجعرانة، حتى يتفرع من أمر العدو، فقد عزم علي المضي من حنين إلى الطائف مباشرة متعقبا فلول تقيف التي لجأت إليها، وكانت الطائف آنذاك مدينة محصنة، وجرت مناوشات وتراشق بالنبال عبر السور بين المسلمين وسكان الطائف، مما اضطر الرسول إلى أن يعسكر بمكان آخر يامن فيه على أصحابه من رمي أهل الطائف، وأقام رسول الله على حصار الطائف، فيه على أصحابه من رمي أهل الطائف، وأقام رسول الله على حصار الطائف، وقسم عشرة ليلة، ثم رحل عنها إلى الجعرانة حيث رد على هوازن أبناؤهم، وقسم الأموال بين المسلمين ثم أعطى نصيبه (الخمس) بعض حديثي العهد بالإسلام من قريش أو رجالات العرب هدايا إضافية من الغنائم وقد عرف هؤلاء بالإسلام من قريش أو رجالات العرب هدايا إضافية من الغنائم وقد عرف هؤلاء باسم "المؤلفة قلوبهم" منهم: أبو سفيان بن حرب وابنه معاوية وحكيم بن حزام بن خويلد والحارث بن الحارث بن كلدة، ثم اعتمر رسول الله من الجعرانة إلى مكة ورجع إلى المدينة بعد أن استعمل على مكة عتاب بن أسديد لينظم شوونها

ويشرف على إدارتها، كما أبقى معه فيها معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري ليعلما الناس القرآن ويفقهانهم بالدين وسننه.

ولم يلبث بنو تقيف أن أدركوا عبث مناوأتهم للرسول، وبأنه لن يتاح لهم الصمود طويلا في موقفهم المعادي له، لضعف إمكاناتهم قياسا بقوة المسلمين، فبعثوا إليه وفدا يرأسه عبد ياليل بن عمير فصالحهم الرسول على أن يسلموا ويقرهم على ما في أيديهم من الأموال(١).

لقد أدت هذه الانتصارات التي حققها الرسول إلى نتائج هامة جدا في ميدان علاقات الإسلام بالقبائل البدوية الضاربة في مختلف أنحاء الجزيرة، إذ شهد العام التالي لغزوة حنين (أي سنة ٩ه) قدوم عدد كبير من وفود هذه القبائل إلى المدينة معلنة ولاءها لرسول الله، وخضوعها لسلطان الدولة الجديدة.

#### - غزوة تبوك ٨ه:

إن الأسباب التي دعت الرسول إلى القيام بهذه الغـزو أن جماعـة مـن الأنباط يسيمهم الواقدي بـ (الساقطة) كانوا منذ الجاهلية يقدمون المدينـة بـالدقيق والزيت يبيعونها لأهلها، واستمروا على هذا الحال بعد الإسلام، وكـان الرسـول بعد هجرته إلى المدينة يتلقى منهم أخبار الشام وما يجري فيها وما يـهيئ ضـده من قبل حكام الروم، وهكذا كانت أخبار الشام عند المسلمين كل يوم، لكـثرة مـا

<sup>(</sup>١) طلب الوفد الثقفي من الرسول أن يترك لهم اللات فلا يهدمها فرفض ذلك، كما سالوه أن يعقيهم من الصلاة، وأن يكسروا أوثانهم بأيديهم، فقال الرسول: أما كسرر أوثانكم بأيديكم فسنعفيكم منه، وأما الصلاة فإنه لا خير في دين لا صلاة فيه، انظر: ابن هشام: ق٢، ص٤٨٥ وما بعدها.

يقدم عليه من الأنباط<sup>(۱)</sup>، وقد وصل إلى علم الرسول من خلال هؤلاء أن السروم قد جمعت جموعا كثيرة بالشام، وأن هرقل قد أعطى المسلمين وأنه ضما إلى جيشه جماعات كثيرة من قبائل لخم وجذام وغسان وعاملة وغيرها من القبائل النازلة في الشام، كما علم أن بعض هذه القوات قد زحفت إلى البلقاء وعسكرت فيها بانتظار التقدم نحو المدينة.

استنادا إلى هذه المعلومات، أذن رسول الله على بعزو الروم، واتفق على أن استنفاره جاء في أواخر حر شديد حين طاب أول الثمر، وفي عام مجدب ولهذا قوبل الاستنفار بفتور من المنافقين وتثاقل من بعض الصحابة، وقد دعست الظروف القاسية التي جهز الرسول في ظلها جيشه هذا، إلى تسمية هذا الجيسش بجيش العسرة.

خرج رسول الله على من المدينة فتخلف جماعة من أهل النفاق يستراوح عددهم ما بين السبعين والثمانين، كما أخذ بعض من رجال جيشه يتخلون عنه في أثناء الطريق بسبب ما شاع بين الناس من أنه لا قبل لجيش كجيش الرسول هذا بملاقاة الروم والدخول معهم في قتال، وكانت عدة الجيش الإسلامي ثلاثينن ألفا، ومن الخيل عشرة آلاف فرس، واستمر النبي في مسيرته حتى وصل إلى تبوك، فلم يلق بها كيدا، وصالحه أهلها على الجزية، وأقام بها عشرين ليلة، أتاه إليها وهو بها يحنة (يوحنا) بن رؤبه صاحب أيله، فصالحه على الجزية، كما أثاه أهل جرباء وأذرح وأعلنوا ولاءهم وطاعتهم ودفعوا الجزية، وقد كتب الرسول المناهد المناه الجرباء وأذرح كتب أمان واعتبرهم ذمة الله ورسوله،

<sup>(</sup>١) الواقدي: ج٣، ص٩٨٩ وما بعدها.

هم ومن كان معهم من أهل الشام، ثم أرسل خالد بن الوليد إلى بعض أمراء القرى المجاورة، حتى يضمن خضوع كل منطقة شمال الحجاز والبادية للدولة العربية الإسلامية، فلا يتمكن أهلها من إعانة الروم إذا ما قدموا إلى بلاد الحجاز من هذه الناحية، وقد نفذ خالد ما أمر به وأجبر سكان هذه الأراضي على الصلح ودفع الجزية، ثم عاد الرسول على إلى المدينة بعد عشرين ليلة قضايا في تبوك، فوصل إلى المدينة في رمضان سنة تسع من الهجرة، وتعد غروة تبوك آخر غزوة غزاها النبى بنفسه.

#### عام الوقود ٩٥:

عرف العام التاسع للهجرة بعام الوفود، كما ذكرنا، ففي هذا العام تواترت وفود العرب تعلن إذعانها للإسلام، وبدأت بوادي توحيد كل جزيرة العرب تحت راية الإسلام تظهر بعد عودة رسول الله من غزوة تبوك، فقد ذكر ابن اسحاق: "لما افتتح رسول الله علم مكة، وفرغ من تبوك، وأسلمت تقيف وبايعت، ضربت اليه الوفود من كل وجه، وعرف العرب أنه لا طاقة لهم بحرب رسول الله على ولا عداوته، فدخلوا في دين الله، كما قال عزوجل أفواجاً، يضربون إليه من كل وجه"(١).

وقد ذكرنا سابقاً أن وفد قبيلة تقيف كان أسبق الوفود في القدوم على الرسول را الله المربعة الإسلام تقيف غدت الحجاز بكاملها تخضع لدولة الإسلام، كما أخذت القبائل العربية الأخرى التي كانت ما تزال على الشرك تحذو حذو تقيف وترسل بعوثا منها إلى المدينة لتعلن انطوائها تحست راية الإسلام ومبايعة

<sup>(</sup>١) ابن هشام: ق٢، ص٥٥٥-٥٦٠.

الرسول، وكان من الوفود التي قدمت على الرسول: وفد تميم، ووفد بني عامر، ووفد بني سعد بن بكر، ووفد عبد القيس، ووفد بني حنيفة وفيه مسيلمة ابن حبيب (الكذاب) الذي أسلم أول الأمر ثم عاد وارتد، ووفد طيء، ووفد زبيد، ووفد كندة وعلى رأسه الأشعث بن قيس، ووفد الأزد.

كما أرسل إليه ملوك حمير رسولا يعلمه بإسلامهم، وقدم عليه أيضا وفد بني فزاره، ووفد بني مرة، ووفد بني كلاب، ووفد بني قشير بن كلب، ووفد بني البكاء، ووفد بني عذرة، ووفد بلي، ووفد الداريين (١).

#### توحيد جزيرة العرب: 🕆

وعلى الرغم من كثرة الوفود التي زارت المدينة مبايعة الرسول الكريم، والتي لم نذكر إلا القليل القليل منها، فإنه ظل في الجزيرة العربية فريق يحرص على دينه القديم، فلما حان موعد الحج، عهد رسول الله على أبي بكر بإمسارة الحج، وذلك في نهاية العام التاسع للهجرة، ثم أصدر بيان "براءة" تضمنتها سورة من سور القرآن الكريم هي سورة التوبة، وفوض إلى علي بن أبي طالب مهمسة قراءتها على مشهد من جميع الحجاج بمكة، وفي هذا البيان نبذ الرسول عسهوده التي كان قد عقدها مع القبائل التي وادعها والتي لم تدخل بعد بالإسلام، وألغسى كل عقد أبرمه معها، وأمهل هذه القبائل أربعة أشهر لإشعار إسلامها، والدخول في ظل سيادة الدولة العربية الإسلامية، وإلا اعتبروا خسارجين على نظامها ووجب على المسلمين محاربتهم، وجاء في البيان أن مكة أصبحت بحرمها إسلامية بعد أن برئت الكعبة من الأصنام، وأن الحج أصبح يجري على الطريقة الإسلامية، وأنه لا يجوز لغير المسلم أن يحج ويقرب من المسجد الحرام تنفيسذا

<sup>(</sup>١) ابن هشام: ق٢، ص٥٦٠ وما بعدها. ابن سعد: ج١، ص٥٠٠ وما بعدها.

لأمره تعالى: ﴿ وَا أَيُّهَا الذين آمنوا ، إنما المشركون نجس ، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هدا (١) ، وقد كان لهذا التهديد والإنذار أثر هما في حث من بقي على الشرك من العرب أن ينضموا للصف الإسلامي فتابعت الوفود قدمها على المدينة خلال العام العاشر للهجرة بهدف إعلان المبايعة والخضوع للدولة العربية الإسلامية.

وبعد أن اطمأن الرسول إلى توحد جزيرة العرب تحت راية الإسلام، قرر الذهاب إلى مكة لأداء فريضة الحج، ودعا المسلمين لأداء الفريضة معه، فاستجابوا لدعوته، ووفد على المدينة عدد كبير من رجال القبائل يريدون أن يأتموا برسول الله في حجته هذه، وفي الخامس والعشرين من ذي القعدة من السنة العاشرة للهجرة غادر الرسول المدينة يصحبه عدد كبير من المهاجرين والأنصار ورجال القبائل بلغ عددهم ما يقرب الألف رجل، وأدوا جميعاً فريضة الحج، وفي يوم عرفات، ألقى الرسول خطبته الخالدة التي يعدها المسلمون منهجاً ودستوراً لهم، ثم نزلت الآية الكريم: ﴿اليوم أكملت كم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ومرضيت لكم الإسلام دينا ﴾، وقد تمت رسالة النبي بنزول هذه الآية، وتلاها على المسلمين حين نزولها، فكان لها بالغ الأثر في نفوسهم، من جانب آخر شهد النبي على ارتفعت كلمة الإسلام في هذا العدد الضخم من الحجاج الذي بلغ ما يقرب من مائة ألف حاج من العرب ليسس بينهم مشرك واحد.

وهكذا دخلت معظم قبائل العرب في الإسلام، وبدأت صفحة جديدة في تاريخ الدولة العربية الإسلامية التي ضمت كل أقسام جزيرة العرب، باستثناء

<sup>(</sup>١) التوبة: ٢٩.

الأقسام الشمالية، حيث يرابط الروم في جنوب بلاد الشام، فكانوا يشكلون خطرا مماثلا على الجبهة الشمالية لدولة الإسلام، وقد أدرك النبي هذه الحقيقة، فوجه همه إلى تأمين حدود بلاده الشمالية ومد سلطانه إلى مناطق التخوم حيث يخشر تسرب الروم أو عملائهم إلى مناطق التخوم من ثم إلى داخل دولته، ومن أجل ذلك، وبعد قليل من عودته من حجه أمر بتجهيز جيش لغرو أطراف الشام الجنوبية وعهد بقيادته إلى أسامه بن زيد ابن حارثة وأمره أن يوطئ الخيل تحوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين (۱۱)، وقد ساء بعضهم أن يولي الرسول عليهم شابا في عمر أسامة، وبلغت الأخبار الرسول فهدأ خواطرهم وأظهر لهم هدف من تأمير أسامة، وما في ذلك من إكرام لذكرى أبيه شهيد مؤته، ولكن لم يقدر لهذه الحملة أن تحقق مهمتها في حياة الرسول، فتأجل مسيرها إلى خلافة أبي

وفي أواخر شهر صفر من السنة الحادية عشر للهجرة أخذت بوادر الحمى تلم بالرسول الكريم، وطال مرضه والتي عشر يوما وقيل أربعة عشر يوما، وفي يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة ١١ للهجرة لحق صلوات الله عليه بالرفيق الأعلى بعد أن أكمل رسالته وأتم نعتمه على الإنسانية، وإذا كانت شعلة الحياة قد خبت في صدر محمد بن عبد الله فإنه قد أوقد مشاعل الإسلام، ومشاعل الحرية والعدالة والمساواة في أرجاء المعمورة، ويكفيه فخرا وعزة أن صوت "أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله" ما زال يصدح في مشارق الأرض ومغاربها، وأن سيرته الشريفة ما زالت درسا بليغال في الجهاد والكفاح الذي لا يعرف النكوص أو التراجع عن المبادئ، لكل الأجيال وعبر العصور.

<sup>(</sup>۱) ابن هشام: ق۲، ص۲۰٦.

#### المعامر والمراثي

- ١ القرآن الكريم.
- ۲- ابن الأثير، الكامل في التاريخ، دار صادر، بيروت، ١٩٦٧م.
  - ٣- أحمد أمين، فجر الإسلام، القاهرة، ١٩٤٥.
    - ٤- الأزرقي، أخبار مكة، بيروت، ١٩٦٤م.
  - ٥- الأصبهاني، أبو الفرج، كتاب الأغاني، بيروت، ١٩٥٦م.
    - ٦- الأصطخري، كتاب المسالك والممالك، ليدن، ١٩٢٧.
      - ٧- البلاذري، فتوح البلدان، القاهرة، ١٩٥٧.
      - ٨- ابن خلدون، كتاب العبر، بيروت، ١٩٦٥.
    - ٩- الدنيوري، أبو حنيفة، الأخبار الطوال، القاهرة، ١٩٦١.
- ١٠- سالم، السيد عبد العزيز، تاريخ الدولة العربية حتى سقوط الدولة الأموية، بيروت، ١٩٨٦.
  - ابن سعد، أبو عبد الله محمد، الطبقات الكبرى، بيروت، ١٩٥٧.
    - ١٢- السيوطي، حسن المحاضرة، القاهرة، ١٣٢٧.
- ابن شریة، عبید الجرهمی، أخبار الیمن، ملحق بکتاب التیجان، حیدر آباد الدکن، ۱۳٤۷ه.
- ١٤- الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الرسل والملوك، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ١٩٦٨.
  - ١٥ عاقل، نبيه، تاريخ العرب القديم وعصر الرسول، دار الفكر، دمشق، ١٩٨٣.
    - ١٦- على، جواد، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، بيروت، ١٩٦٨.
      - ١٧- فروخ، عمر، تاريخ الجاهلية، بيروت، ١٩٦٤.
- ١٨ ابن قتيبة الدنيوري، أبو محمد عبد الله بن مسلم: كتاب المعارف، القاهرة، ١٣٠٠هـ.
  - 19 ابن الكلبي، الأصنام، القاهرة، 1970.
  - ٠٠- المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقيق محيى الدين عبد الحميد، القاهرة، ١٩٤٨.
    - ٢١- المقدسي، المطهر بن طاهر، كتاب البدء والتاريخ، باريس، ١٩٠٣.
    - ٢٢- المقدسي، شمس الدين أبو عبد الله محمد، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، ليدن، ١٩٠٦.
    - ۲۳ نولدکه، ثیودور، أمراء غسان، ترجمة بندلی جوزی وقسطنطین زریق، بیروت، ۱۹۳۳.
  - ٢٤- ابن هشام، أبو محمد عبد الملك، كتاب سيرة النبي، تحقيق مصطفى السقا وآخرين.
- ٧٥ الهمداني، أبو محمد الحسن بن أحمد، صفة جزيرة العرب، نشرة محمد عبد الله بلهيد النجدي.
  - ٢٦ الواقدي، أبو عبد الله محمد بن عمر، مغازي رسول الله، تحقيق مارسدن جونس.
    - ٧٧- ياقوت الحموى، معجم البلدان، بيروت، ١٩٥٥.
- ٢٨ يحيى الشامى، الشرك الجاهلي وآلهة العرب المعبودة قبل الإسلام، دار الفكر، بيروت، د.ت.
  - ٢٩ اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي، دار صادر، بيروت، د.ت.

# العالى

#### القسم الأول: تاريخ العرب قبل الإسلام - ٣ -

| ٥   | القصل الأول: تمهيد جغرافية بلاد العرب وسكانها                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ν   | المبحث الأول: طبيعة بلاد العرب                                                          |
| ۲٥  | المبحث الثاني: السكان                                                                   |
| ٣٩  | القصل الثاني: حضارة جنوب الجزيرة العربية ((دول اليمن))                                  |
| ٤٦  | المبحث الأول: الدور المعيني (الدولة المعينية) ١٣٠٠-٣٠١ق.م                               |
| ٥٤  | المبحث الثاني: الدور السبئي (الدولة السبئية) ١٠٠ ق.م – ١٥ اق.م                          |
| ٦٠  | المبحث الثالث: الدور الحميري "الدولة الحميرية" (١٥٥ق.م – ٢٥٢م)                          |
|     | القصل الثالث: ممالك شمال الجزيرة العربية <sup>(ا</sup> تخوم الشام والعراق <sup>))</sup> |
| ٧٣  | المبحث الأول: الأنباط                                                                   |
| ۸۲  | المبحث الثاني: التدمريون                                                                |
|     | المبحث الثالث: الغساسنة                                                                 |
|     | المبحث الرابع: المناذرة (مملكة الحيرة)                                                  |
|     | الفصل الرابع: الحجاز قبل الإسلام                                                        |
| 170 | المبحث الأول: حواضر الحجاز                                                              |
| 179 | المبحث الثاني: أحوال العرب العامة                                                       |
| ١٨٧ | المبحث الثالث: الحالة الدينية في الحجاز قبيل الإسلام                                    |
|     | القسم الثاني: عصر النبوة - ٢٢١ -                                                        |
| YYY | القصل الأول: سيرة الرسول محمد بن عبد الله من المولد حتى المبعث                          |
| 770 | المبحث الأول: المولد والنشأة                                                            |
| YTT |                                                                                         |
|     | الفصل الثاني: سيرة الرسول محمد بن عبد الله من المبعث حتى الهجرة                         |
| 781 | المبحث الأول: التحنث ونزول الوحيي                                                       |
|     | المبحث الثاني: الدعوة إلى الإسلام                                                       |
| YYY | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                   |
| YA9 |                                                                                         |
| 791 |                                                                                         |
| r1r |                                                                                         |
|     | المبحث الثالث: مقدمات حركة الفتح العربي الإسلامي                                        |
| ٣٥٩ | المصادر والمراجع                                                                        |